المنافقية والقراد

الجوء الأول

بنيامة فقيدً العيام وَالتَّقُوى آليةُ اللَّه الْإِنْجَى الْمَنْجُ يُجِرِّرُكِ مِنْ أَرْضُ كُلْرِيْنِ فَالْمِيْرِيِّ فَارْسَىٰ ۖ



*م*كتبة **مؤمن قريش** 

على منبر الجمعة/ الجزء الأول الشيخ محمد أمين زين الدين (قده) التنضيد والطباعة موسسة الشيخ محمد أمين زين الدين (قد،) للمعارف الاسلامية مؤسسة الشيخ محمد أمين زين الدين (قده) للمعارف الإسلامية A 1840 - A 4009

اسم الكتاب اسم المؤلف نشر وتوزيع سنة الطباعة عدد النسخ المحمة

#### جميع الحفوق محفوظة للمؤسسة

الطبعة الاولى







هاتف، ١٦١٠٤٠١٠ - ٢/١١٥٤٢٥ - ٠٢/٩٤٦١٦١ - تلفاكس، ١/٤٧١٥١٠

http://www.Dar-Alamira.com e-mail:info@dar-alamira.com



للمعارف للإسلامية النجف الأشرف - شارع السور هاته، ۲۰۵۲۸۲۲۰۸۷۶۲۹۰۰ www.zaineldeen.com.net.org





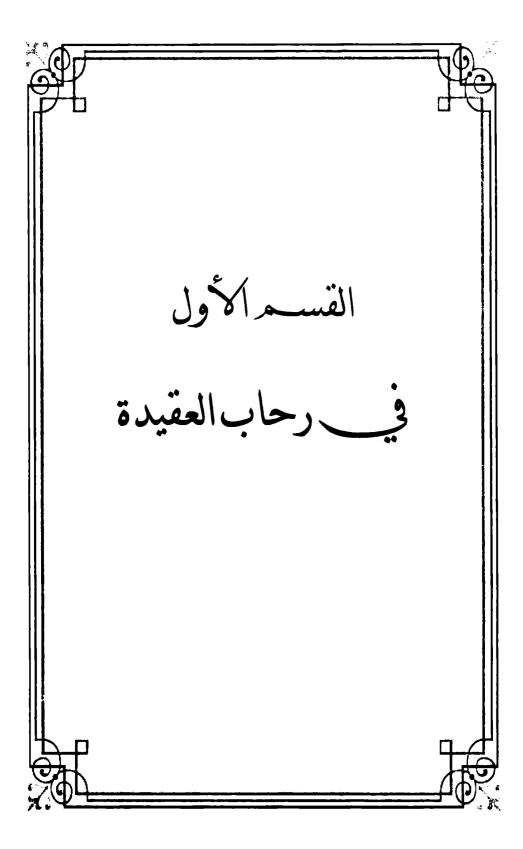

# الخطبة الأولى

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### أثر العقيدة في الإنسان

الحمد لله أول الوجود وآخره ، وباعث الكون ووارثه ، ومبدئ الخلق ومعيده ، ومحيي كل حي ومميته ، ومنشئ كل شيء ومقيته ، ومؤقت كل أجل ومبلّغه ، ومحصي كل رطب ويابس ، وعالم كل صغير وكبير ، وفالق الحب والنوى ، وبارئ كل سبب ومسبب ، وفاطر كل بسيط ومركب ، وخالق الأزواج كلها ﴿مِمَا تُنِتُ اللَّمْ صُومَنُ أَنفُسِهِ مُومَمًا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

أحمده حمداً يحقق لي من رضاه سؤلي ، ويبسط من توفيقه مددي ، ويوفر لي من هداه قسطي ، ويتم لي من الإيمان به نوري ، وينجح لي في كلتا النشأتين أملي ، وأسأله لي ولكم نوراً يضيء لنا ظلم الحوالك ، ويبصرنا خفى المسالك ، وقوة تعصمنا من المهالك .

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ، ﴿ الَّذِي سخَّرَ اَكُ مُ الْبَحْرَ الْبَحْرَ الْلَهُ وَلَمُ الْبَحْرَ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده الذي رفع درجته، ورسوله الـذي أنــار للعالمين حجته ، صلى الله عليه وعلـى آلــه المنتجــبين ، والأمنــاء علــى الوحى المبين .

عباد الله ؛ هذا أحد الفوارق بين إنسان ذي عقيدة ، يؤمن بها ويستمسك ، وإنسان لا عقيدة له ولا إيمان .

إن العقيدة القوية هي النواة الحية التي تعطي الحياة للإنسان وتهبها، وتقوّم الشخصية وتهذبها ، وتنفخ الحياة والقوة في أجزئها ، وتوجد الثبات والتماسك في بنائها .

والعقيدة القوية السوية هي التي توجه صاحبها في العمل ، وتهديه أقوم السبل ، وتحدّد له كيف يعيش ، وكيف يعامل ، ومن يقطع ومن يواصل ، وبأي الأخلاق يجب أن يتصف ، وعن أي الصّفات يجب أن يتنزه وينحرف .

وهي التي ترشده في كل حال تجدّ ، أو مهمة ترد ، كيف يجب عليه في تلك الحال أن يكون ، وماذا يلتـزم بـه في تلـك الحـال مـن تحـرك أو سكون ، وما هي وظيفته تجاه أعمال الناس الآخرين من نبذ أو ركون .

۱ - إبراهيم: ۲۲ - ۲۷ .

والعقيدة القويّة الفعّالـة ، هـي الــتي تحمــل صــاحبها حمــلاً أن يحيــا ويعيش في ظلّها ، وأن يتفانى فيها ويضحّي من أجلها .

فصاحب العقيدة إنسان قوي سوي ، متماسك الشخصية حي الضمير ، طيب النفس رضي الصفات والأفعال ، لا يصدر إلا عن وحي عقيدته ، ولا يأتمر إلا بأمرها ، ولا يسير إلا على رشدها ، ولا يتحرك ولا يسكن إلا وفق مناهجها ، ولا يأخذ ولا يذر إلا طبق برامجها .

فهو نيّر القلب بنور عقيدته ، مشرق النفس بإشراقها ، قوي الإرادة بقوّتها ، حي الضمير بحياتها ، لا يتسرب إليه في شخصينه وهن ولا خلل ، ولا يسري إلى إرادته خور ولا فشل ، ولا ينفذ إلى أعماله شذوذ ولا زلل .

وصاحب العقيدة واضح المقاصد ، نيّر الأهداف ، رفيع الغايـات ، لا يلتوي ، ولا يخادع ، ولا يخاتل ، ولا يحايل ضميره ، ولا يتنـاقض في علانية ولا سريرة .

﴿ يُشِبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. (١) .

يثبتهم في أفكارهم ونفوسهم وقلوبهم ، فلا يبصرون إلا النور ، ولا يؤمّون إلا الحق ، ولا يقصدون إلا الخير .

ويثبتهم في مشاعرهم وأقوالهم وأفعالهم ، فلا يخشـون إلا الله ، ولا يسيرون إلا على منهجه ، ولا يبتغون إلا رضاه .

يثبتهم «بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ»، فهم يحيون في

١ - إبراهيم: ٧٧ .

سلام ، ويعيشون في سلام ، ويعايشون في سلام ، ثم يموتون في سلام ، ويبعثون في سلام ، ويعشرون إلى دار السلام ، ويحشرون إلى دار السلام ، ﴿وَتَحِيَّتُهُ مُ فِيهَا سَلَامٌ مِنْ . . . (١) .

عباد الله ؛ هذه هي العقيدة اليقظة الواعية ، الحيّة النامية ، التي توقظ في صاحبها مشاعر الخير ، وتوجهه إلى أكرم الغايات ، وأرفع المنازل وأحسن الأعمال ، وفي مقابل هذه العقيدة العاملة ، أصناف أخرى من العقائد ، قد أصيبت بالشلل ، ومنيت بالفشل ، وقعدت عن العمل .

وهذه الأصناف توجد-مع الأسف- عند الكثير من الناس ، وهـي مختلفة في القوة والضعف بمقدار ما بقي لها على نفـس الفـرد مـن أثـر ، وما تنتج في توجيهه من ثمر .

فمن هذه الأصناف: عقيدة قد أصيبت بالشلل في نصفها ، وعطلت عن العمل في شطر هدفها ، فهي تهيمن على جانب واحد من جوانب السلوك العملي ، ولا سلطان لها على الجانب الآخر منه ، وهذه هي حال كثير من الناس .

فترى البعض منهم يواظبون على العبادات أشد المواظبة ، ويراقبون أنواعها أتم المراقبة ، يحرص أحدهم أن لا تفوته منها صغيرة ، ولا تنقص من صلاته تسبيحه أو تكبيرة ، وأن لا يطرأ عليه فيها سهو ولا خلل ، ولا يعرض له في أدائها فتور ولا ملل ، ولكنهم لا يبالون في معاملاتهم بما أصابوا ، ولا يتورعون في أحكامهم على الناس ، واتهامهم إياهم أخطؤوا أم أصابوا، يغتابون ويبهتون ، وينفون ويثبتون،

١ - يونس : ١٠ .

ويكذبون في القول ، ويأثمون في العمل ، وينطوون على الغل ، ولا يأنفون من الحسد .

وترى البعض منهم يرتفعون عن الدنايا في معاملاتهم ، ويوفون أتم الوفاء بلوازم صِلاتهم ، ولكنهم لا يعرفون لله حرمة ، ولا يقومون له في طاعة ، قد قطعوا صلتهم به ، وصرفوا وجوههم إلى سواه .

إنها عقيدة مشلولة معلولة ، يوشك أن يأتي الشّلل عليها ، وأن تسري العلة إلى جميع أجزائها .

ومن هذه الأصناف : عقيدة هزيلة ذاوية ، قد أقعدتها الأهواء عن الحركة، وعطلتها عن العمل ، وجفّفتها عن النمو ، فلا عناء بها ولا جدوى ، بل ولا حركة ولا حياة .

وفي مقابل كلّ أولئك إنسان يعيش بلا عقيدة ، إنه لا يساوي شـيئاً في موازين الحقائق ، وما قيمة امرئ لا حدّ لأهوائه ، ولا قرار لبنائه :

﴿ وَمَشَلُ كَلِمَةَ خَبِيثَة كَشَجَرَةَ خَبِيثَة اجْتُشَتْ مِنْ فَوْقِ الأَمْنِ مَا لَهَا مِنْ قَرَامِ. وَيُشَدُ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَيْ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَيْ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَعْ مَا اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَعْ مَا اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَعْ مَا اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَعْ مَا اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَعْ مَلُ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَعْ مَلُ اللّهُ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَمَعْ مَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الظّالِمِينَ وَمَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الظّالِمِينَ وَمَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمِنْ مَا مُنْ مَا مُنْ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمِنْ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمِنْ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمِينَ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ الللّهُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الللّهُ الطّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّ

فاتقوا الله -أيها المؤمنون-؛ حافظوا على عقائـدكم ولا تشـلُوها ، والتزموا مناهج دينكم ولا تهملوها .

ارتقوا إلى الغايات فقد نصبت لكم السلالم ، وأوضحت المعالم .

اتقوا الله ؛ فتقوى الله عدة المؤمن لدنياه ، وذخيرته لآخرته ، ومأمنه من المخاوف ، وملجؤه في جميع المواقف .

۱ - إبراهيم : ۲۱ - ۲۷ .

وإن خير الكلم ، وأبلخ الحديث ، وأنفع العظات ، قـول الله في كتابه الكريم :

﴿ بِسِم الله الرحمن الرحيم . قُلْ يَا أَيِّهَا الْكَافِرُونَ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلا أَنتُم عَابِدُ وَلَا أَنتُم عَالِم وَلَى مَا عَبُدُ الله الله وَلَا أَنتُم عَابِدُ وَلَا أَنتُم عَالِم وَلَى مَا عَبُدُ الله وَلَا أَنتُم عَالِم وَلَى مَا عَبُدُ وَلَا أَنتُم عَالِم وَلِي وَلِ



### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### العوامل الداعية للإلحاد

الحمد لله الذي إليه انقطعت كل علم ، ولمه انتهمت كل قدرة ، ولإرادته خضعت كل إرادة ، وبه تعلق كل سبب ، واليمه توجّمه كل طلب ، ورجع كل أمر ، فهو الله رب العالمين ، ومالك أزمّتهم أجمعين .

اكتملت الأشياء بعبوديتها له ، وعظمت بتصاغرها إليه ، وعزّت بتذلّلها بين يديه ، وسعدت بتوكلّها عليه ، وأمنت بلجوئها إلى حصنه ، وإيوائها إلى ركنه ، فهو قوة كل ذي قوة ، ومدد كل ذي مدد ، وبه حول كل ذي حول ، ومنه طول كل ذي طول .

احمده وأسأله أن يذيقني حلاوة حمده ، وأوحده وأضرع إليه أن يدرك به مقام الفائزين بتوحيده ، وأعبده وأدعوه أن يسعدني بكرامة المخلصين في عبادته .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك لـه ، الـذي خلقـني فهـو يهدين ، ﴿وَالَّذِي هُويَشْفِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ . وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْدِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ . وَالَّذِي يُمِيتُنِي تُومَ الدّينِ . وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ إِلِي خَطِيتُنِي يَوْمَ الدّينِ . (١) ﴾ .

وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، بعثه بخير الأديان ، وأيده بمعجزة القرآن ، صلى الله عليه وعلى آله سادات الإنس والجان .

﴿ وَلَقَدْ ذَمَرَأَنَا لِجَهَنَدَكَثِيراً مِنَ الْجِنْ وَالْأَنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِئِكَ كَالْأَتْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُ أُولِئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ . (١) ﴾ .

هذه هي العاقبة المعلومة ، والنهاية المحتومة ، لمن عطل مواهبه فأظلم مذاهبه ، لم ينتفع بآيات الله التي ملأت الأكوان ، والآفاق والأزمان ، ولم يسمع نداءها ، ولم يبصر ضياءها ، ولم يعتبر بشهادتها ، ولم يهتد بدلالتها .

هذه هي العاقبة المحتومة لمن غشّى حواسّه فحجبها أن تشهد، وأقفل مداركه فمنعها أن تتبيّن، وغطى على فطرته فأغفلها أن تحكم.

إنها آيات وجود الله ، ودلائل توحيده ، وبراهين علمه ، وشواهد حكمته ، ملء الأكوان ، وملء الأزمان ، وملء الآفاق، وملء النفوس، وملء العقول والقلوب ، وملء الوجود ، ما ظهر منه وما بطن ، وما استبان وما استكن، ولا تخفى على ذي لب، ولا يحتجب عن ذي قلب.

فالفطرة الموجودة في نفس كل إنسان لا تدع مجالاً لغفلة ، والنظرة المجردة في أسرار هذا الملكوت تقدم له ما شاء من الأدلة ، ولكنه الغرور الذي لا يعرف الحدود ، وسلطان الهوى الذي يمتنع عن القيود ، هذان العاملان هما الأساس للالتواء في العقيدة ، لإنكار وجود الله ، وجحد قوانينه ، ونبذ موازينه .

إنه الغرور الشديد بنوع من العلم ، يظنه المغتر أنه العلم كلّه ، فيجحد ما وراءه ، ثم يحمل على العلم غروره وأخطاءه .

١ – الأعراف : ١٧٩ .

لقد كشف العلم الجديد عن أسرار المادة ثم وقف ، فأنكر المغتر به وجود ما وراء المادة وما اعترف ، والعلم بريء مما يقولون ، وسيعترف ما ينكرون .

أو هو الغرور الشديد بنحو من القدرة ، يظنه المغتر به أنه القدرة كلها ، فيجحد وجود القادر المحيط : ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً أُوكَ مُ يَرَوُا أَنَ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُ مُ هُو أَشَدُ مِنْهُ مُ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ . (١) ﴾ .

والعامل الثاني : هو سلطان الهوى إذا غلب ، وحكم الشهوات إذا استتب ، فإن هذا العامل لا يتسع لـ مجالـ الا إذا أنكـر الله ، وجحـ درقابته ، وكذب شريعته ، وسخر من دينه ، وهـزأ بقوانينه ، إنـ يصـنع ذلك لينطلق ، ويأمن من وخز الضمير حين ينزلق ، فهـو ينكـر الإلـ ه، ليتخذ إلهه هواه .

هذه هي العوامل التي تدعو إلى الإلحاد ، ونشر الفساد ، فاتقوا الله -أيها المؤمنون-، وانتبهوا لهذه المخاطر قبل أن يستتب أمرها ، ويتعاظم شرّها .

استنقذوا منها أبناءكم ، والجيل الذي يأتي وراءكم ، إنكم مسؤولون عن هدايتهم ، محاسبون في غوايتهم ، أنيروا لهم الطريق ، وارفعوا لهم الأعلام ، وأزيلوا عنهم العقبات ، أرشدوهم إلى من يأخذون عنه دينهم ، ويقبسون من إيمانه ودلالته يقينهم : ﴿وَاتَّفُواْ يُوْما لَمُ خُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نُسْمِ مَا كَسَبَتْ وَهُمُ مُ لاَ يُظْلَمُونَ . (٢) .

١ - فصلت : ١٥ .

٢ - البقرة : ٢٨١ .

سبحانك اللهم -ربنا- وتعاليت ، خلقت كل شيء بقدرتك ، وقهرت كل شيء بعزتك ، وغلبت كل شيء بقوتك ، وابتدعت كل شيء بحكمتك، وبعثت الرسل بكتبك ، وأيدت المؤمنين بنصرك ، وقهرت الخلق بسلطانك ، لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا نعبد غيرك ولا نسأل إلا إياك ، ولا نرغب إلا إليك أنت موضع شكوانا ، ومنتهى رغبتنا وإلهنا ومليكنا ، وأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين .



# الخطبة الأولى

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### الإيمان والإخلاص

الحمد لله مجري الماء في النبات ، ومحيي ما يدب في الظلمات ، مصرف الدهور ، ومقدر كل مقدور ، خالق الأشياء بحكمته ، والدال بحدوثها على أزليته ، الغني فلا تعتوره فاقة ، العزيز فلا تستذله حاجة ، المتعالي فلا تطيف به ضرورة الظاهر ، المتنزه في ظهوره عن الشهود ، المعروف المتقدس في كمال معرفته عن الحدود ، بارئ الموجودات على غير مثال ، ومرشدها إلى سبل الاستكمال ، مؤتي النفس هداها ، وملهمها فجورها وتقواها .

احمده، وأساله المعونة على اداء حمده، واطلب منه التوفيق للوفاء بعهده، وأشهد أن لا إله إلا هو الذي ﴿ خَلَقَكُ مُ مِنْ تُرَابِ ثُمَ إِذَا أَنْتُمُ بَعَهِدُه، وأشهد أنّ لا إله إلا هو الذي ﴿ خَلَقَكُ مُ مِنْ أَنْفُسِكُ مُ مِنْ أَنْفُسِكُ مُ أَنْ وَاجاً لِتَسُكُ نُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُ مُ مُودَةً وَمَ حُمَةً إِنَ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ.

وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْ ضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ .

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيلِ وَالْهَامِ وَالْيَعَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِقَوْمٍ بَسْمَعُونَ . (١) ﴾ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، الذي عضده بالقرآن ، وانتجبه لخير الأديان ، صلّى الله عليه وآله سفراء الحق ، وأدلاء الخلق .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُ مْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَنْشُونَ بِهِ وَيَغْفِنُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (٢) ﴾ .

عباد الله ؛ إن الإيمان بالله وبرسوله مفتاح كلّ بركة ، وباب كلّ خير.

هذه المعرفة الصادقة برب العباد ، وبما يجب له من صفات التعظيم، وبما يتحتم له من وجوب الطاعة ، وضروب الانقياد ، وهذه الثقة الكاملة بمواعيده ، والتصديق الحق بكلماته ، والإذعان المطلق بأحكامه وإرشاداته ، ثم هذا الإخلاص الذي يمتلئ به القلب، وتشرق به الروح، وتزكو به النفس ، وينجح به العمل .

هذا هو الإيمان الصحيح الذي تنال به الدرجات ، وتبلغ به الغايات ، وهذه هي الذخيرة التي يحوزها المؤمن ، فيضم بها خير الدنيا إلى خير الآخرة ، ويقرن الله له بها نعمه الباطنة إلى نعمه الظاهرة .

ولقد ذكر الله -سبحانه- أهل القرى في كتابه المبين ، فقال عنهم - وهو اصدق القائلين-: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَمْنُ صَوَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . (٣) .

١ – الروم: ٢٠-٢٣ .

٢ – الحديد : ٢٨ .

٣ - الأعراف : ٩٦ .

أجل ؛ إن الإيمان الراسخ ببالله ، والتقوى الخالصة له ، يفتحان بركات السماء والأرض : ﴿ مَنْ يَتُواللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْبَرُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْتَسِبُ . ﴾ . ﴿ وَمَنْ يَتَواللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا . (١) ﴾ .

﴿ وَمَنْ يَنَقِ اللَّهَ يُكُفُّ عَنْهُ سَيِّنًا تِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرٍ إَ. (٢) .

هذه هي ضمانات الله لمن آمن واتّقى ، وهذه هي مواعيده له بالنجاح والفلاح ، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا (٣) ﴾ ؟ ، ومن أحق منه بأن يفى بما ضمن ، وأن يبرّ بما وعد ؟ .

فتمسكوا -عباد الله- بهذه العروة المتينة ، وتـزوّدوا هـذه الـذخيرة الباقية ، وتدرّعوا بهذه الجُنّة الواقية ، وارغبوا بضمان الله لكم لتصيبوا بذلك فوز الدارين وسعادة النشأتين .

وإن للإيمان علامات ، جعلها الله -سبحانه- دلائل عليه ، فقد قال (تعالى) : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِ مُ آيَاتُهُ مُرَادَنُهُ مُ إِيمَاناً وَعَلَى مَرَبِهِ مُ يَتُوكُونَ . الذينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا مَرَمَ قُنَاهُ مُ يُنفِقُونَ . أُولِئكَ هُ مُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُ مُ دَمَرَ جَاتُ عِنْدَ مَرَبِهِ مُ وَمَغْفِرَةٌ وَمَرِمَنْ قَنَدَ مَرَبِهِ مُ اللَّهُ وَمَعْفِرَةٌ وَمَرِمَنْ قَنْكُ مِهِ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُونَ الصَّلَاةَ وَمَرْمِنْ قَنْكُ مِهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَمَغْفِرَةٌ وَمَرِمَنْ قَنْكُ مِهِ مُ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُونَا لَكُ هُ مُ اللَّهُ وَمَنْ مَنْ وَمَا لَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُ وَمَعْفِرَةٌ وَمَرْمِنْ قَنْكُ مِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا مُؤْمِنُونَ كُونَا لَهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُ مَنْ وَاللَّهُ مُنْ مُ وَمَعْفِرَةً وَمَ مَنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَمُ مُنْ وَلَيْكُ مُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَهُ مُلْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُونَا وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُونُ وَالْعُلْ لَا لَا لَكُونُ مُ اللَّهُ وَالْمُعْلَالُهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللّذَالِقُولُولُولُولًا مُنْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُ

إن القلب ليمتلئ إيماناً بالله فيمتلئ خشية منه ، وإجلالاً له ، وفرقاً من وعيده .

فإذا ذكر الله عند المؤمن خشعت جوانحه ، واضطربت جوارحه ،

١ - الطلاق: ٤.

٢ – الطلاق : ٥ .

٣ - النساء: ٨٧ .

٤ - الأنفال: ٢- ٤ .

وعلت وجهه صفرة الوجل ، وبدرت من عينيه دموع الحب والفرق .

وإذا تليت عليه آيات الله ، حنّت إليها ضلوعه، وجرت لها دموعه، وسكن إليها قلبه ، وأخلد إليها لبّه ، وتضاعف بالاعتبار بها يقينه ، واستمكن بالتدبّر بها دينه .

وإن المؤمن شديد الثقة بربه ، عظيم التوكل عليه ، قوي اليقين بتدبيره .

أما العلامة الأخيرة ، فهي العمل الصالح .

والعمل الصالح هو الثمرة المرجوّة للإيمان الصحيح ، ولا خـير في إيمان لا ينتج عملاً ، كما لا خير في شجرة لا تؤتي ثمراً .

هذه هي إمارات الإيمان الثابت ، فطوبى لمن استمسك بها جهده ، إنها الصلة التي لا تهن إذا وهنت الصلات ، وإنها التجارة التي لن تبور إذا خسرت التجارات ، وإنه باب الرحمة الذي لن يوصد إذا غلقت الأبواب ، وسبب الفوز الذي لن يبت إذا تقطّعت الأسباب .

عن أبي حمزة عن الإمام زين العابدين عليه كان يقول: (إن أحبكم إلى الله -عز وجل- أحسنكم عملاً، وإن أعظمكم عند الله عملاً، أعظمكم فيما عند الله رغبة، وإنّ أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله، وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقاً، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم لله).

إلهي إنّ من تعرّف بك غير مجهول ، ومن لاذ بك غير مخذول ، ومن أقبلت عليه غير مملول ، إلهي إن من انتهج بك لمستنير ، وإن من اعتصم بك لمستجير ، وقد لذنا بك -يا إلهي- فلا تخيب ظنوننا من رحمتك ، ولا تحجبنا عن رأفتك .

في رحاب العقيدة

فالنجاة ؛ النجاة ، –عباد الله- فقد أزف للمغتر ان يرعـوي ، وقـد آن للغافل ان ينتبه ، وللمتريّث ان يعجل ، وللآمن أن يحذر .

وفي موعظة الله –سبحانه- غنى عن موعظة الواعظين.

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنُوَاصَوًا بِالْحَقِّ وَنُوَاصَوًا بِالصَّبْرِ . ﴾ .



## الخطبة الثانية

# بسسم الله الرحمن الرحيسر

#### الإخلاص في العقيدة والعمل

الحمد لله ؛ ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْ ضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُ مُ اللَّهُ مَرَّبُكُ مُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا الْعَرْشِ يُدَّبِرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُ مُ اللَّهُ مَرَّبُكُ مُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَرُونَ .

إَلَيهِ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيعاً وَعُدَ اللّهِ حَقاً إِنّهُ يَبِداُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْرِي الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اليمُّ بِمَا كَانُوا مَكُفُرُونَ .

هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورِاً وَقَدَّمَ هُمَّنَانِ لِلَّعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْإِيَاتِ لِقَوْمِ بَعْلَمُونَ .

إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَامِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَمْ ضِ لِآيات الْقُومِ يَتَقُونَ (١) ﴾.

وأشهد إن لا إله إلا هو ، عالم السر ، وولي الأمر ، وأشهد أن محمّداً على عبده ورضيه ، ورسوله ونجيّه ، اختاره ليختم به رسالته ، ويتم به دلالته، صلّى الله عليه وآله أبواب الإيمان ، وأمناء الرحمان ، وتراجمة القرآن .

۱ - يونس : ۳ - ۲ .

عباد الله ؛ اتقوا الله ، واحمدوه على ما هداكم له من معرفته ، وأبان لكم من سبيل طاعته ، وأمدّكم به من توفيقه ، وأوضح لكم من طريقه ، فقد دلّكم على نجاتكم بالأمر والنهي ، حتى بين لكم الرشد من الغي ، وأنزل إليكم الكتاب يوضح لكم المعالم ، ونصب لكم الأدلاء ترشدكم إلى الهدى ، فقفوا حيث أوقفكم الله (تعالى) ، واستمسكوا بما أمر ، وأخلصوا له الدين ، وامحضوا له الطاعة ، لتفوزوا لديه بالرتب الرفيعة ، وتكونوا عن الهلكات في جنّة منيعة .

أخلِصوا في العقيدة ، وأخلِصوا في العمل ، فان الله لا يقبل من عبده شيئاً إلا بالإخلاص ، وذلك هو معنى الإسلام الصحيح ، والإيمان الصريح ، وتلك هي وصية الأنبياء المطهرين ، وحفاظ الشريعة المتقدمين : ﴿ وَوَصَى بِهَا إُبْرَاهِيمُ مُنْيِهُ وَيَعْقُوبُ يَا يَنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُ مُ الدِينَ فلا تَمُوتُنَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُ مُ الدِينَ فلا تَمُوتُنَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُ مُ الدِينَ فلا تَمُوتُنَ إِنَّا اللهَ اصْطَفَى لَكُ مُ الدِينَ فلا اللهَ اصْطَفَى لَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

الإخلاص لباب العبادة ، وقوام الإطاعة ، ولم يعبد الله من لم يخلص له في عبادته ، ولم يؤمن به من لم يخلص له في عبادته ، ولم يؤمن به من لم يخلص في إيمانه : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْ بِحُوا لِفَاءَ مَرَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَالًا صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةً مَرَبِّهِ أَحَداً . (٢) .

وان من مبطلات الأعمال ، ومهلكات الإنسان ، ومزلزلات الإيمان : الرياء في العمل ، وابتغاء المنزلة عند الناس ، والرغبة في ان يمدحوه ويعظموه ، فهو يقصد -في عمله- بلوغ هذه الغاية .

ومصدر هذه الجرأة الأثيمة هو حب الدنيا ، فانه رأس كلّ جريمة .

١ - البقرة : ١٣٢ .

٢ - الكهف : ١١٠ .

إنها لجرأة على الله ، ان يجعل عبادته ذريعة إلى سواه ، وإنها للوثة في الإيمان ، يستوجب بها غضب الملك الديان ، وإنه لقصور في العقل ، وتمادٍ في الجهل : ان يبتغي المرء بالعبادة الراقية ، التي تنال بها الجنات العالية ، بلوغ شهوة من شهوات الدنيا الفانية .

ما أشد حسرة هذا المسكين ، إذا كان يوم الدين ، وقام الناس لرب العالمين ، ورأى أصحابه - ممن هو دونه في العمل-، يزفون إلى المقامات الكريمة ، وتشملهم هبات الله العظيمة ، ثم رأى نفسه يساق إلى الدرك الأسفل من النار ، وقد اشتد عليه غضب الجبار ، جزاءً لما ارتكب في عبادته ، ووفاءً بما أشرك في طاعته !! .

ما أشدّ حسرته إذا رأى أقرانه في الدنيا يستحقون الكرامة بأقل من عنائه ، ورأى نفسه يقاد إلى الهوان جزاء ريائه !! .

وفي الأثر عن النبي سَلِيَّة : (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله سَلَّة ؟ قال : (الرياء ، يقول الله حز وجل يوم القيامة -إذا جازى العباد بأعمالهم-: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء) ؟(١).

وعنه ﷺ: (إن الله لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرة من رياء) (٢).

وعنه ﷺ : (إن المرائي ينادى -يوم القيامة- يا فاجر يا غادر ، يا مرائي ضلّ عملك ، وحبط أجرك ، اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له) (٣).

أعاذنا الله وإياكم من خسر الميزان ، ومن نقص الإيمان ، وأصلح

١ - مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج: ١ - ص: ١٠٧.

۲ – ن – م – ج: ۱ – ص: ۱۱۱.

٣ - ن - م - ج: ١ - ص: ١٠٧.

لنا ولكم ما فسد من الأعمال ، وما اضطرب من الأحوال .

اللهم سمعنا دعوتك ، وأطعنا داعيك ، وصدّقنا كتابك ، واتّبعنـا دينك ، ولك الحمد علينا في جميع ذلك .

الحمد لله على الإسلام ، والحمد لله على الإيمان ، والحمد لله على الهدى والحمد لله في الآخرة والأولى ، والحمد لله كما يحب ربنا ويرضى.

اللهم وأبلغ محمّداً وآله الطاهرين من صلواتك ورحماتك ، كفاء ما تحمّلوا من الأذى في سبيل مرضاتك ، اللهم أوفهم عنا حقوقهم ، واسلك بنا في جميع الأمور طريقهم .

اللهم وكما أبانوا لعبادك معالم الهدى ، وأوضحوا طريق النجاة من طريق الرّدى ، فصل عليهم صلاة لا انقطاع لها أبداً .

اللهم صلّ وسلّم على خير من قام بالرسالة ، وأفضل من قاوم الكفر والضلالة ، إمام الججاهدين وسيد الخلق أجمعين سيدنا ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين المنالة .

اللهم صلّ وسلّم على سيف النبوة ، والذي خصصته من رسولك بشرف الأخوة ، أول العابدين ، وأزهد الزاهدين ، أبي الحسنين علي أمير المؤمنين عليستلا .

اللهم صلّ وسلّم على الصديقة المرضية ، والمحدّثة الزكية ، وحبيبة سيد البرية ، والحدة الحجج الطاهرة ، وذات الشفاعة في الآخرة ، أم الحسنين فاطمة التقية المبنين فاطمة التقية المبنية الم

اللهم صلّ وسلّم على وارث الأنبياء ، وعلم المهتدين الأتقياء ،

إمام المؤمنين ، وسند الصديقين ، الزكي الرضي ، سيدنا أبي محمّد الحسن بن على عليه الله .

اللهم صلّ وسلّم على وتر الله الموتور، وكتاب الله المهجور، صريع العبرة، ووالد العترة، سليل الخيرتين، ووارث المشعرين أبي عبد الله الحسين عليهم .

اللهم صلّ وسلّم على من اصطفاه الله بعلمه ، وارتضاه خازناً لحكمته وحكمه ، شهيد الله على بريّته ، وقيّمه على شريعته ، شفيع العباد يوم يقوم الأشهاد، سيدنا أبي محمّد علي بن الحسين السجاد عليته.

اللهم صلّ وسلّم على ذي الولاية التي من تقدّمها ضل ، ومن تأخر عنها زلّ ، قرة كلّ ناظر، وإمام كلّ بادٍ وحاضر ، أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر عليها.

اللهم صلّ وسلّم على الغياث المرتجى ، وباب حطّة الـذي من دخله نجى، الكتاب الناطق ، وأمان الله للخلائق ، من جميع الطوارق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على العالم العادل ، والقسطاس الذي لم يمل من حق إلى باطل، معدن التنزيل ، وخازن علوم التوراة والإنجيل ، الطاهر المطهّر ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليستلام .

اللهم صلّ وسلّم على المعصوم المهدّب ، والشهيد المقرّب ، المطهّر من الرجس، والإمام المفروضة طاعته على الجنن والإنس ، معدن الحجى ، وغياث الورى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عيبة الحكمة ، ودليل الرحمة ، والنور الـذي تنجلي به كلّ ظلمة ، دليل العباد إلى الرشاد ، وذخيرة العصاة ليـوم

المعاد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد السلام .

اللهم صلّ وسلّم على العلمين الذين نصبتهما لأهل قبلتك، والحجّتين الذين قرنت طاعتهما بطاعتك، وفرضت مودّتهما على جميع خليقتك، الهاديين الرضيين، والكوكبين الدرّيين، أبي الحسن علي بن محمّد، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين المبتلكا.

اللهم صلّ وسلّم على نور الله الذي يهتدي به المهتدون ، ونصر الله الذي يفرح به المؤمنون ، عين الحياة ، وسفينة النجاة ، الخلف الصالح ، والولي الناصح ، الوصي المؤتمن ، والصابر الممتحن ، النور المحجّب ، والبدر المغيّب ، أبي القاسم محمّد بن الحسن عليته .

اللهم أقم به العوج ، وأنر بظهوره الحجج ، اللهم أذل به الجبارين، وأطفئ بعدله نيران الكافرين ، واقصم به رؤوس الضلالة أجمعين ، حتى لا تدع منهم ديّاراً ، ولا تبقي لهم آثاراً .

اللهم اكشف عن ولبُّك كربته ، وأظهر دعوته ، وأصلح له رعيته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وأصلح شؤونهم، وطهر قلوبهم، وخذ بأيدينا إلى ما تحب .

اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، يــا أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .



# ٣ الخطبة الأولى

# بسيم الله الرحمن الرحيم

#### الحب الذاتي لله

الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين من عظائم آياته ، وظاهرتين من بواهر بيناته ، لا يقضى العقل من تأملهما عجباً -وإن أوتي من كل شيء سبباً فأتبع سبباً - ، ناطهما مبدعهما بشروق الشمس وغروبها ، وعلقها بحركة الكواكب ودؤوبها ، ووقتهما بأمد وأحصاهما بعدد ، وعاقب ما بينهما تباعاً وكور كل واحد منهما على صاحبه حكمة وإبداعا ، ونظم أمرهما كما شاء زيادة ونقصاناً، وتعادلاً واتزاناً.

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءُ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً . وَهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهَا مَرَ خُلُفَةً لِمَنْ أَمَرادَأَن يَذَكَّرَأُوْ أَمَرادَ شُكُومِ اللَّهِ . (١) ﴾ .

وأشهد أن محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله ، شموس الهدى ، المزيلة بأنواره لليل العمى .

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُ مُ تُحَبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُ مُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذَنُوبَكُ مُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذَنُوبَكُ مُ وَاللَّهُ عَفُورٌ مَرَحِيمٌ . (٢) ﴿ .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَاً لللهِ . . (١) ﴾ .

هذا هو الأثر الثالث الذي يتركه القرآن في قلب الإنسان ، الحب الشديد لله ، والوله العظيم به ، والشوق الدائم إليه ، والتعلق الكامل

١ -- الفرقان : ٦٦ - ٦٢ .

٢ - آل عمران : ٣١ .

٣ – التوبة : ٢٤ .

٤ - البقرة : ١٦٥ .

في رحاب العقيدة

بحبه ، الحب العميق الذي لا يوازنه حب ، والشوق الـدائب الـذي لا يدانيه شوق ، والوله (....) [كذا في الأصل فراغ] الذي لا يبلغه وله .

.. الحب الواغل الذي ينفذ إلى كل غور من أغوار النفس ، وكل مسرب من مسارب الروح ، وكل منفذ من منافذ القلب ، وينير كل وجه من وجوه الحياة ، حتى تعود حياة المؤمن كلها حب ، وكلها نور .

إن الإنسان ليفكر في اليد العظيمة الرحيمة ، التي أفاضت عليه نعمة الوجود ، ولم يكن شيئاً مذكوراً ، وخلقته من نطفة أمشاج فجعلته سميعاً بصيراً ، وجبلته من عناصر هذه الأرض وترابها ، فقدرته بحكمتها تقديراً ، وابتدأته بالرحمة ، ودبرته بالحكمة ، وقلبته بالنعمة مرتقياً في التطور ، متنقلاً في التصور ، وهي تتعهده بما يحتاج إليه من غذاء ، وتيسر له سبل النمو والارتقاء ، وتصونه عما يعترضه من شر أو بلاء ، حيث لا استطاعة له ولا قدرة ، ولا علم ولا فكرة ، حتى أنشأته إنسانا سوياً في أحسن خلق ، وأبدع صورة ، وأتم تركيب ، وأدق تنظيم وترتيب .

ثم هيأت له الغذاء الهنيء ، والرواء المريء ، من حيث لا يعلم هو، ولا كفيلته ، ولا أسرته ، ولا قبيلته ، كيف ينشأ هذا اللّبن في صدر أمه، ومم يتكون ، وكيف يعد في غدده ، وكيف يهيأ لحاجته ، ثم أفاضت عليه من ضروب الرحمة الشاملة ، والرأفة الكاملة ، ما يملأ قلب الأم عليه عطفاً وحناناً ، ويفعم نفس الأسرة حباً واستحساناً ، ثم يسرت له سبل الحياة ، وسهلت له أسباب المعاش ، وهو يدب في مدارجه ، ويرتقى في معارجه .

إن الإنسان ليفكر في اليد العظمية الرحيمة ، التي أخرجته من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، فمدته بجهاز التفكير ، ووسائل الإدراك ، وأدوات

الإحساس، وقوى الحفظ والتذكر، والملاحظة والاستنتاج.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ جَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمْهَا تِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبِصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . (١) ﴿ .

إن الإنسان ليفكر في البد الرحيمة التي ابتدأته بالبر، وغمرته باللطف، وظاهرت عليه النعم، وصرفت عنه جميع النقم، وفتحت له أبواب الخير، ومهدت له طرق السعادة، وأرشدته إلى الخير الأعلى، ووجهته إلى الحياة الفضلى، وأخذت بيده -في كل أولئك- إلى ما يسعده في الآخرة والأولى، ثم هو مفتقر إليها، والى تدبيرها، في كل خطواته، وفي كل لحظة من حياته، والتي خلقت له ما في الأرض جميعًا، وسخرت له الأفلاك الدائرة، والكواكب السائرة، وعلمته كيف يستفيد من هذا التسخير، وهذا التقدير، وهذه القوانين وهذا التدبير.

إن الإنسان ليفكر في اليد الرحيمة ، التي ظاهرت عليه كل أولئك ، فلا يملك أن يكنّ لهذا الواهب العظيم إلا الحب العظيم ، الـذي يمـلأ آفاق النفس وأغوارها ، وينير أكناف الحياة وأقطارها .

الحب الذاتي ، الذي يقوم على تعلّق المعلول بعلته ، ووله المربوب بربه ، والذي تجتمع فيه معاني الإجلال والإكبار ، والخضوع الكامل ، والاحتياج الشديد ، والرجاء الدائم ، وهذا الحب الذي يستشعره العبد لربه ، هو القمة للعبادة ، وهو المرقى لكل سعادة .

إن المؤمن ليحب الله فيحب كل نبي أو وصي أمر الله بحبه ، وكل عبد نال الفوز بقربه ، ويقيم صلاته مع الناس على هذا الأساس ،

١ - النحل: ٧٨ .

في رحاب العقيدة

فيحب الناس الـذين يتقـرب إلى الله بمحبـتهم ، ويصـل الـذين أمـر الله بصلتهم .

وإن المؤمن ليحب الله فيحب كل عمل أو شيء يجبه الله ، ويبغض كل عمل أو شيء يبغضه الله ، فلا يأتي أي محرم ، ولا يترك أي واجب ولا يتسامح في أي حق .

وإن المؤمن ليحب الله فيتحلى بكل خلق أو صفة رفيعة يجبها الله، ويجتنب كل خلق أو صفة وضيعة يبغضها الله، فيكون رفيع الصفات والأخلاق والأعمال، إن حب الله يسوقه إلى كل مكرمة، ويرفعه عن كل دنيئة، وينير له كل سبيل.

فاتقوا الله -أيّها المؤمنون-، وارتفعوا إلى هذه المنازل ، وابتغوا هـذه الوسائل ، وسابقوا إلى هذه الغايات ، إن الله قد رآكم لها أهلاً فوضعها لكم ، فلا تقصروا عن نيلها ، بعد أن جعلكم الله من أهلها .

اتقوا الله -عباد الله-، وألجموا الشهوات ، واستعينوا الله في بلوغ الأمنيات ، وفكّروا إن التفكير يدعو إلى البر والعمل به ، أحبوا الله ، وأحبوا في الله ، وأحبوا كل عمل يقربكم إلى الله ، وارفضوا كل فعل يبعدكم عن الله .

(يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة ، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة ، يا منى قلوب المشتاقين ، ويا غاية آمال المحبين ، أسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك ، وان تجعلك أحب ألي مما سواك ، وان تجعل حبي إياك قائداً إلى رضوانك ، وشوقي إليك ذائداً عن عصيانك ، وامنن بالنظر إليك علي ، وانظر بعين الود والعطف إلي ، ولا تصرف عني وجهك ، واجعلني من أهل

الإسعاد والحظوة عندك ، يا مجيب ، يا أرحم الراحمين) (١).

وإن أبلغ المواعظ ، وأحسن الحديث ، قول الله في كتابه العظيم :

﴿بِسِهِ الله المرحمن المرحيم ، وَالتَّينِ وَالنَّابُونِ ، وَطُومِ سِينِينَ ، وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمينِ ، لَقَدْ خَلَقْنَا الأنِسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ، ثُمَّ مَرَدُدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ، إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُ مُ أَجْرُ عَيْمَ مَمْنُونٍ ، فَمَا يُكَذِبُكُ بَعْدُ بِالدِّينِ ، أَلْيُسَ اللَّهُ بأَحْكَم الْحَاكِمِينَ . ﴾ .



١ - الصحيفة السجادية - مناجاة المحبين- للإمام زين العابدين عليته - ص : ١٤٠٤.

## الخطبة الثانية

# بسيم الله الرحمن الرحيم

#### التسليم لله والتوكل عليه

الحمد لله الذي سخر السماوات والأرض لعباده ، وأتم عليهم بذلك نعمة إيجاده ، فلولا الطاقة التي تمدها السماء للأرض لما وجد عليها من حي ، ولولا حركة الأفلاك وعطاؤها وأخذها ، ونظام التجاذب القائم ما بينها ، لما استقام في هذا الكون من شيء ، ولولا الأقوات التي تخرجها الأرض ، والطاقات التي تختزنها ثم تؤديها ، والأمداد التي تستقبلها ثم تعطيها ، والأوضاع والقوانين التي أهلتها لاحتضان الحياة وإنمائها ، وحفظ الأحياء وإبقائها ..

لولا هذه الخيرات ، وهذه الهبات التي أعدها بارئها لفنى كل مخلوق عليها وعطب ، ودمّر ما فيها من تصميم وخرب .

حركات رتيبة ، وتنظيمات عجيبة ، وقوانين للحياة مؤصلة ، وفصول للسنين مفصّلة ، تنطق بحكمة مدبّرها ، وتشهد بقدرة مقدّرها .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ سَخْرَاكُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي النَّهُ صُورَا الله عَلَيْكُ مُ نِعَمَهُ ظَاهِرَ ۚ وَبَاطِنَةً .. (١) .

واشهد أن محمّداً على عبده ورسوله ، ارتضاه أميناً على الرسالة

الكبرى، ودليلاً للسعادة في الأولى والأخرى ، صلى الله عليه وعلى آلـه الهداين ، والأوصياء المرضيين .

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَّاتِي لِلَّهِ مَ بِالْعَالَمِينَ. لَا شَرِبِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ. (١) ﴾ .

أيها المؤمنون ؛ وهذا هو الأثر الرابع الـذي يتركـه القـرآن في قلـب الإنسان، تسليم كامل لله ، وتوكل مطلق عليه ، وخضوع تام لإرادتـه ، وتصديق ثابت بحكمته .

إسلام كامل ، وتوكل شامل ، في الظاهر والباطن ، وفي النُسك والعبادة، وفي الرواح والمغدى ، وفي الحيا والممات ، لله وحده لا شريك له ، لا مدبّر غيره ، ولا أمر إلا أمره .

إن الله وحده خالق الخلق ، وهو وحده باسط الرزق ، وبيده وحده مقاليد الأمور ، وبأمره تبلغ أو تقصر الأسباب ، وبمشيئته تفتح أو تغلق الأبواب ، و (مَا يَفْتُح اللهُ لِلنَاسِ مِن مَرَّحْمَةً فِلّا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَلُهُ مِن بَعْده وهُوالْعَزِينُ الْحَكِيمُ . ) .

﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُ وَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلا مِ اَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُومُ الرَّحِيمُ . (٢) ﴾ .

فالمؤمن يسلم أمره إلى الله ، ويطمئن إلى حكمته ، ويطمح إلى واسع رحمته، في كل ما يصيبه من نفع أو ضر، وفي كل ما يناله من خير أو شر،

١ - الأنعام : ١٦٢ - ١٦٣ .

٢ - يونس: ١٠٧.

فهو عظيم التوكل ، قوي التسليم لله .

ولمن يلجأ إلا إليه ؟، ولمن يفزع إلا له ؟، وماذا يفيده اللجوء إذا لجمأ إلى احد سواه ؟، وماذا تنفعه الاستعانة إذا استعان بغيره؟، وهل يستطيع مخلوق أن يقدم ما أخر الله ، أو يؤخر ما قدم ، أو ينقض ما أبرم ؟ .

إنه التسليم الكامل لله ، والاطمئنان الواثـق بحكمتـه ، الـذي ينقـذ المؤمن من كل ورطة ويخفف عليه كل شدة، ويصونه من أي اضطراب.

إنه التوكل على الله ، ومعنى التوكل على الله في الإسلام ، أن يعمل المرء جاهداً ما استطاع المجاهدة ، ويكافح ما أمكنت له المكافحة ، فإذا غلب على أمره سلم للمقادير ، واطمأن للحكمة ، وتطلع للرحمة .

وليس معنى التوكل أن يستكين دون مجاهدة ، وان يخنع دون عمل، فتلك هي المذلة والمهانة التي يكرهها الإسلام لأي واحدٍ من أتباعه .

إن العبد ليبتلى بالفقر ، فيحتم الإسلام عليه أن يطرق أبواب الرزق ، ويتعرض لأسبابه ، ويكدح ما قدر على الكدح لسد فاقته ، ورفع عيلته ، فإذا أعياه ذلك لم يجزع ولم يضطرب ، وسلم لأمر خالقه ، وعاود الكسب ما استطاع ، وهو -في كلتا الحالتين- حائز لدرجة التوكل على الله .

وإن العبد ليقع في شدة من شدائد الدهر ، فيوجب الإسلام عليه أن يجد في إزالة تلك الشدة ، وأن يلج المنافذ التي جعلها الله لذلك ، وأن يستعين بالله عليه ، فإذا لم يفلح سلم لله قضاءه ، ولم يرتب ، ولم يتزلزل ، وهو -في الحالتين - حائز لدرجة التوكل على الله ، دائم التسليم له .

هكذا يعالج الإسلام هذه الأمور ، وهكذا يربي نفوس أتباعه ، ويرتفع بهم عن الهناة ، ويعتلي بهم عن السقطات .

ف اتقوا الله - أيّه المؤمنون - ؛ واقدروا شريعتكم حق قدرها ، واعرفوا عظيم سرّها ، وأنيروا - بإتّباع القرآن - سبل حياتكم قبل فوات الفرصة ، وحلول الغصة .

وفقنا الله وإياكم للاستشفاء بطبه ، ورفعنا إلى الدرجة الرفيعـة مـن حبه ، والمنزلة الأثيرة بقربه .



۱ – الزمر : ٤ ٥ – ٥٨ .

# الخطبة الأولى

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### أصول التقوى وآثارها

الحمد لله ذي القدرة التي لا تحدّ أقطارها ، ولا تحتجب أنوارها ، ولا تتناهى آياتها وآثارها .

كيف تخفى وبصنعها قيام كل وجود ؟ ، وكيف تحتجب وبها ظهور كل مشهود ؟ ، وكيف تتناهى والنهايات كلها بأمرها ؟ ، وكيف تمحي والحو كله من قهرها ؟ .

لا يشغله شأن عن شأن ، ولا يمنعه كون عن كون ، ولا يصرفه تدبير عن تدبير ، ولا تصده مسألة عن مسألة ، ولا يحجبه عن عباده حجاب ، ولا يمنعه تخالف الأمور ، وتباعد الأشياء ، وتباين الأحوال ، وتكاثر الأكوان ، والأمكنة والأزمان ، أن يحيط بها علماً ، وأن يسعها تدبيراً وحكماً ، فلن يشذ شيء منها عن حيطته ، ولن يخرج أمر منها عن قبضته .

سمیع کل مسألة ومجیبها ، وبصیر کل علـة وطبیبها ، وعلـیم کـل خلیّـة خفیة ورقیبها ، وبارئ کل ذرة ومحصـي حرکاتها ، ومنظم کـل خلیّـة ومرکب جزیئاتها .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، عقيدة تقويني إذا ضعفت عن الخير عزيمتي ، وتقومني إذا اضطرب مع الهوى قصدي ، وتحييني إذا مات من الإسراف في الخطايا قلبي ، وتبصرني إذا عمي من الجهل سبيلي ، وتقيني مصارع السوء ، ومعاطب الشر ، في دنياي وآخرتي .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، شهادة حسن ختامها كما خلص مبتداها ، وطاب منبتها كما طاب مجتناها ، صلى الله عليه وآله المنتجبين ، ونجوم الاهتداء في العالمين .

﴿ ذَلِكَ الْكِ الْكِ عَلَى مُرْيِبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا مَهُمْ فَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبلِكَ وَبِالاَّخِرَةِ هُمْ وُ يُوقِنُونَ . أُولِئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ مَرَبِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ مُ الْمُفْلِحُونَ (١) ﴾.

هذه الدعائم الراسية التي يرتكز عليها بناء التقوى ، والمنابع التي يفيض منها مدّها ، والمناهل التي يتصل منها عطاؤها ورفدها ، عقيدة صادقة تحيي ميت الضمير ، وتعرف الإنسان حق المعرفة بالمبدأ والمسلك والمصير ، تعرفه بالمبدأ –سبحانه–، وتشعره رهبته ، وتغرس في القلب جلاله وهيبته..

«الَّذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِالْغَيْـبِ» ، فيكـون -مـن أثـر هـذا الـيقين- دائـم المراقبة لله ، عظيم الإجلال له ، شديد الحذر من مخالفته .

وتعرف الإنسان –حق المعرفة– بالمصير الـذي لا مهـرب منـه ولا مفر، ولا منقلب سواه ولا مستقر .

١ - البقرة : ٧- ٥ .

«وَيَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» ، فيكون -من أثر هذا اليقين في قلبه- شديد الخوف من ذلك اليوم ، ومن حسابه وعذابه ، دقيق المحاسبة لنفسه أن تنحرف عن هدى ، أو تخالف الحق ، في كلمة تقولها ، أو عمل تعمله :

﴿ وَا نَقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُـمْ لا يُظْلَمُونَ . (١) ﴾ .

﴿ وَا تَقُوا يَوْماً لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُدُو يُنْصَرُونَ . (٢٠) .

وتعرّف الإنسان -حق المعرفة- بالسبيل الـذي يجب أن يلتـزم، والعروة التي يجب أن يعتصم، والوسيلة التي ثبت بها الحق من نبي وكتاب.

«وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» ، فيكون -من أثر هذا اليقين في قلبه - شديد المحافظة ، بعيد الملاحظة ، في التزام المنهج الحق ، واتباعه في كل قول أو عمل ، وفي كل حركة أو سكون ، ولا تغلبه الأهواء المضطربة ، والآراء المتشعبة ، فيستبدل بالرشد غياً ، وبالهدى ضلالة : ﴿فَمَاذَا مَعْدَ الْحَقّ إِلاَّ الضَّلَالُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ . ﴾؟ .

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَكَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرُهاً وَالْمِدِيرُ اللّهِ يُرْجَعُونَ . (٣٠) .

وعبادة خالصة ، يعرج الإنسان في فتراتها إلى الحق الأعلى ، يقف بين يديه ، ويتمثل عظمته ، ويغشاه نوره ، وتظلّله رحمته .

١ - البقرة : ٢٨١ .

٢ - البقرة: ٤٨.

٣ - آل عمران : ٨٣

.. يقف بين يديه ذليلاً ليستمد من عزته ، ضعيفاً ليستمد من قوته ، فقيراً ليستمد من غناه ، محروماً ليستمد من عطاه ، ويمـد كف السـؤال لتمتلئ بالعطايا ، ويرفعها بالابتهال لترجع بالهبات ، وينصب أعضاءه وجوارحه ليجلّلها اللطف الإلهي الذي لا ينتهي حده ، ولا ينقطع مده، ويستحضر الكبرياء التي لا توصف حين يقول : (الله أكبر) .

ويستحضر معاني الثناء العليا للكمال الأعلى حين يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلْهِرَبِ الْعَالَمِينَ﴾ .

ويستشعر معنى الرحمة الواسعة ، التي وسعت كـل شـيء في الـدنيا والآخرة حين يقول : ﴿الرَّحْمِنِ الرَّحِيِـم﴾ .

ويتصور عظمة الملك الحيط ، الذي أحاط بالأكوان ، ومختلف عوالم الإمكان ، حين يقول : ﴿مَالِكِ بِوْمِ الدّينِ﴾ .

ويفرده بالكمال الذاتي ، وبالإلوهية المطلقة ، وبالربوبية ، ويخصه بالعبادة والاستعانة حين يقول : ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْنَعِينُ ﴾ .

ويطلب منه الهدى إلى الحق ، والثبات عليه ، والاستقامة في الـدنيا والآخرة بإتباع مراشده ، حين يقول : ﴿ اهدِنَا الصّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴾ .

ويمر في عبادته وخضوعه ، في قيامه وسجوده وركوعه ، فيقبس من عطاء ربه ، ومن روح عبادته ، ومن معاني صلاته ، ما يصلح نفسه مـن فسادها ، وما ينفعها وينجح أمرها في دنياها وفي معادها .

وينتهي من صلاته وقد تغلغل خوف الله في أعماق نفسه ، وطبقت تقوى الله سره وجهره ، ونفذ ذكر الله في أطواء قلبه ، فيكون ذلك حصناً له من الوقوع في المآثم ، وحافزاً إلى الارتقاء في المكارم ، وتكون

صلاته عموداً تزكو فتزكو بها الروح ، وتطيب الأخلاق ، وتطيب الحياة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتقبل فيقبل بسببها كل عمل ، وتخلص وتسمو بإشعاعها كل زلفة وقربة ، عطاءً غير مجذوذ، وعملاً غير مردود، وحظاً غير منكود .

ولعظم أثر الصلاة في صلاح النفس ، وصلاح الضمير ، قرنتها الآية الكريمة مع الإيمان بالله في وثاق ، وربطتها به في السياق :

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ».

وإنفاق من مال الله الذي آتاه ، يواسي به البائس المكروب ، والفقير المحروب ، ويربأ به صدع مجتمعه ، وينعش به ضعفاءه ، ويشد علاقاته ، وينقي قلوب فقرائه من أحقاد يورثها العوز ، وينميها العجز ، ويؤدي به حق الله الذي ابتدأه بالنعم فخلقه ، وألهمه وأنطقه ، ثم انعم عليه فآتاه من ماله ورزقه ، ويخلص لله في أداء هذا القسط الذي يدفعه ، فيرتجعه نماء موفوراً ، وبركة مضاعفة في دنياه ، وطهراً في قلبه ، وزكاة في نفسه وفي عمله ، وهدى وتقوى في دينه ، وسعادة وفلاحاً ينقلب إليهما في أخراه .

«أُولَئِكَ عَلَى هُدئ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

هذه أسباب التقوى وسلالمها ، وهذه آثارها ومعالمها ، فاتقوا الله - أيها المؤمنون-؛ إنها لا تـدرك إلا بأسبابها ، ولا يـدخل إليها إلا مـن أبوابها .

إن الله قد جعل التقوى مناط الكرامة ، وسبب الفوز والفلاح في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة ، فاحرصوا أن تكونوا من أهلها ، ومن الذين يحيون بها، ويعيشون في ظلها .

وإن التقوى بناء لا يقوم إلا بتصميم ، ولا يشاد إلا على تأسيس وتدعيم ، وإلا انتقض البناء على نفسه ، وتحطم على أسه ، فاعملوا يكن الله في عونكم ، ويبارك جهدكم ، ويمكن لكم من بلوغ غايتكم :

﴿ مِا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إَلِيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ . (١) ﴾ .

اللهم يا منتهى الرغبة ، ويا غياث الكربة ، ويا ولي النعمة ، ويا صاحباً في الغربة ، ويا رحمان الدنيا والآخرة ، خذ بأيدينا من دحض المزلّة فقد كبونا ، وثبتنا على الصراط المستقيم وإلا غوينا ، يا هادي الطريق ، يا فارج المضيق ، يا أهل التقوى والمغفرة ، يا أرحم الراحمين .

وإن خير القول ، وأبلغ العظات ، قول الله في كتابه :

﴿ رَسْدِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ، الْقَارِعَةُ ، مَا الْقَارِعَةُ ، وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْقَارِعَةُ ، وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْقَارِعَةُ ، وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْقَارِعَةُ ، وَهُ وَيُ كُونُ الْجَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ، وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مُوَانِينُهُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةٍ مِرَاضِيةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مُوَانِينُهُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةٍ مِرَاضِيةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مُوَانِينُهُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةٍ مِرَاضِيةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مُوَانِينُهُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةٍ مِرَاضِيةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مُوَانِينُهُ ، فَهُ وَفِي عِيشَةٍ مِرَاضِيةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مُوَانِينُهُ ، فَالْمُ حَامِيةٌ . ﴾ .



١ – المائدة : ٣٥ .

## الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### منجيات الإنسان من الخسر

الحمد لله الواحد يباين معاني جميع الآحاد ، الفرد لا تشبهه مشخصات الأفراد ، الوتر لا تحويه مراتب الأعداد .

له -لا شريك له- حق الوجود ، وحقيقي الوحدة، وذاتي الكمال، وسرمدي العظمة والجلال ، ووجوب الألوهية ، ومطلق الربوبية .

فهو واحدٌ حتى في معنى الواحدية ، وفرد حتى في تقوّم الفرديـة ، واحدٌ فلا تثنية ولا تثنية ولا تثنية ولا تثنية ولا انتهاء ، وثبوت ذاتي ، فلا تغيّر ولا انتهاء .

أحمدك يا أملي عند التحام بأسي ، ويا غناي عند اشتداد بؤسي ، ويا مفزعي إذا أوحشني أهل أنسي ، ويا نجاتي من الكرب عند خروج نفسي ، ويا رجائي للرحمة عند حلول رمسي ، ويا حصني من الشدائد في حاضري وفي مستقبلي وأمسي ، جمّت شواهدك ، وعظمت محامدك ، وبرّت مواعدك ، وعمّت أياديك وعوائدك ، أستغفرك لكل سيئة أحاط بها علمك ، وأستدفع بك كل ملمة سبق بها تقديرك ، وأرد بك عدوان العادين ، من الحاضرين والبادين .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنِ وَهُ وَيُطْعِدُ وَلاَ يُطْعَدُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنِ وَهُ وَيُطْعِدُ وَلاَ يُطْعَدُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ

أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكَينَ . ﴾ .

﴿ وَإِنَ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرْ فَلاَكَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدُيرٌ ﴾ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله دعائم الله الله عليه وآله دعائم الدين ، وسادات المتقين .

﴿ بِسْدِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيد ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الإِسْمَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . ﴾ .

عقيدة راسخة حية موجهة ، وعمل زكي حي موجه ، ودعوة حكيمة حية موجهة ، هذه هي مراحل الطريق الذي ينجو به الإنسان من الخسر ، وما في غير هذا الطريق من نجاة ، بل وما في غير هذا الطريق من حياة .

عقيدة صامدة أمام العواصف والحوارف ، تبني الشخصية وتشدّها، وتصلح النفس وتمدّها ، وتنفخ الروح في العمل، وفي السلوك والمعاملة.

فلا ذبذبة ولا تزلزل ، ولا ضعف ولا ترهل ، بل حياة في حياة ، وقوة في قوة ، وثبات في ثبات ، وعمل زكي حي ، يقبس الحياة من العقيدة ، ويدفع بها إلى الأخلاق ، والصفات والسلوك والعادات ، فلا تناقض ، ولا تصادم ، بل سمّو في سمو ، ونمو في نمو ، ودعوة حكيمة إلى الحق ، وتواص في الصبر عليه ، دعوة حية نابضة ناهضة ، تنفخ الروح في المجتمع ، وتشد أطرافه، وتملي أوصافه .

هذه دعوة الله ، التي أرادها للإنسان لما دعاه إلى الإسلام ، وارتضاه له ديناً ، وجعله له منهاجاً .

وسرى الانحراف في كثير من المسلمين إلى هذه الحقائق ، فجردها من الروح ، وجردها من المعنى ، وعادت صوراً جوفاء ، ومظاهر خرساء ، لا روح فيها ولا عطاء ، ولا جدوى ولا عناء ، يأتي بها المسلم بحكم العادة ، وبحكم التقاليد المستفادة .

فالعقيدة شلّاء جامدة ، لا تنبض بحياة ، ولا توقظ من سبات ، والعبادة عادة مألوفة ، لا تهذب نفساً ، ولا تقوّم خلقاً ، والصلاة عمل آلي ، لا تردع عن فحشاء ، ولا تنهى عن منكر ، والصوم رسم شكلي، لا يثمر مراقبة ، ولا يغرس تقوى ، والحج مظهر صوري ، لا يحفظ عن فسوق ، ولا يمنع عن لغو ، والإنفاق رمز وعادة ، لا يطبع على خلق جود ، ولا سجية شمم ، والمعاملات احتيال وغلاب ، لا أثر فيها لصدق ، ولا معنى لوفاء .

وبهذا العمل الأبله عادت تعاليم الإسلام بين أبنائه خاوية جوفاء ، لا تؤتي أكلها ، ولا تنتج ثمرها للفرد المسلم ، والمجتمع المسلم ، وعاد الفرد -كما ارتضى لنفسه- مسلماً بالصورة لا بالمعنى ، وعاد المجتمع -كما ارتأى له أبناؤه- مسلماً بالشكل لا بالحقيقة ، وهما يتمنيان على الله الأمانى ، وهيهات، بعد أن تنكبا الطريق :

﴿ لِيسَ بِأَمَانِيكُ مُ وَلا أَمَانِيَ أَهُلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَبِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَا وَلا نَصِيراً . وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ مِنْ ذَكَر أَوْ أَثْنَى وَهُو مُؤْمِنْ فَأُولِئِكَ يَدْ خُلُونَ الْجَنَةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً . وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَةَ إُبْرَ هِيمَ حَنِيفاً ، وَا تَخَذَ اللَّهُ إِبْرَ هِيمَ خَلِيلاً . (1) ﴾ .

١ - النساء : ١٢٥ - ١٢٥ .

فالحذر ؛ الحذر -عباد الله-، إنها مسالك لا تؤدى إلى خير .

اتقوا الله وتمسكوا بمعاني إسلامكم ، واجهدوا في اكتسابها ، وجدّوا في طلابها ، وإلا بـؤتم بصفقة خاسـرة ، وشقاء شـامل للـدنيا والآخرة .

اتق الله أيها العبد الضعيف ، انك لا تقدر على أخذة الله الأليمة ، وبطشته العظيمة ..

الآن ؛ قبل أن يصبح الأمر بيد غيرك ، وقبل أن تعود من اليائسين من خيرك .

الآن ؛ قبل أن يصدر الأمر ، وينبت العمر ، إن ساعة واحدة تستطيع فيها أن تعوض ما فرطت ، وتحقّق ما سوّفت .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وارحمنا بالتوفيق لترك معاصيك ما أبقيتنا ، وأعنا على التمسك بطاعتك ما أحييتنا ، واختم لنا بالخيرات إذا توفيتنا ، وتفضل علينا بالمياسرة إذا حاسبتنا ، وهب لنا العفو إذا كاشفتنا ، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ، ولا تحوجنا إلى غيرك فنذل ، يا أرحم الراحمين .

اللهم كما دللتنا بمحمّد سيّد أنبيائك إلى الهـدى ، وأنقـذتنا بـه مـن الهلكات والرّدى ، فعرفنا –اللهم – حقه ، وأجزل عنّا كرامتـه ، وأعظـم مثوبته.

اللهم ارفع له ولآله الدرجات في جنانك ، وابلغ بهم الغاية العظمى من رضوانك ، وآتهم من لدنك أشرف المقامات ، وصل عليهم بأفضل الصلوات .

اللهم صلّ وسلّم على راسم طريق النجاة ، ومبلّغ دين الحياة ، أصدق العالمين قيلاً ، وأوضحهم حجة ودليلاً ، وأقومهم إلى الحق سبيلاً ، الصادق الأمين ، والمبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا أبي القاسم محمّد خاتم النبيين الله الله المحمّد خاتم النبيين المُنكِلة .

اللهم صلّ وسلّم على وليه الناطق بحجته ، وبرهانه المصدق لدعوته ، ووصيه المستحفظ على شريعته ، سيّد الصديقين ، والصفوة من سلالة النبين، أبي الحسنين على أمير المؤمنين علينها .

اللهم صلّ وسلّم على جوهرة القدس ، والمبرأة من الرجس ، والمفضلة على نساء الجن والإنس ، وديعة خير الأنبياء ، وقرينة سيّد الأوصياء ، أم الحسنين فاطمة الزهراء المفلال .

اللهم صلّ وسلّم على أمين الله وابن أمينه ، وقيّمه على معارف دينه ، من ظُلِم فصبر ، وأسيء إليه فغفر ، الإمام الرضي ، والحليم الزكي ، سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي علي الله .

اللهم صلّ وسلّم على دليل رحمتك ، والمستشهد في إعلاء كلمتك، النور المستودع في الأصلاب الشامخة ، والحفيظ العليم على البينات الراسخة ، البر التقي ، والشهيد الأبي ، أبي عبد الله الحسين بن على علي النه الحسين .

اللهم صلّ وسلّم على الأواه الحكيم ، والصابر الحليم ، ميزان القصاص ، وسفينة الخلاص ، سيّد المتهجدين ، وولي المسلمين ، أبي محمّد على بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الزكي في الحسب ، والرفيع في النسب ، والدليل المبين ، على العلم اليقين ، المنتجب من أكرم العناصر ، والحبـو

بساميات المفاخر ، أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على مفتاح الخيرات ، ومعدن البركات ، وصاحب الحجج والدلالات ، ذي القدر السامق ، والفضل السابق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صل وسلم على إمام الأبرار ، ومستودع الأسرار ، والمخلص لله في الإعلان والإسرار ، الصابر على الشدائد والعظائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على النور الأزهر ، والأمان من الفـزع الأكـبر ، والقائم بحقـك ، والشـهيد علـى خلقـك ، عبـدك المرتضـى ، وسـيفك المنتضى ، أبي الحسن على بن موسى الرضا عليها .

اللهم صلّ وسلّم على الشفيع الذي تنال به الجنـة ، والعلـم الـذي أقمت به السنة ، والهادي الذي أتممت به المنة ، نور الله الذي عم البلاد، ورضيّه من جميع العباد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صل وسلم علي بابي الرجا ، وبدري الدجى ، وطودي العلم والحجى، المطهرين من كل زلة ، والمبرأين من كل ظلة ، الراشدين الزكيين ، أبي الحسن علي بن محمد ، وأبي محمد الحسن بن على العسكريين المنظما .

اللهم صلّ وسلّم على عينك الناظرة ، وآيتك الباهرة ، وإرادتك القاهرة ، الإمام الظاهرة للعاقل حجته ، والثابتة في اليقين معرفته ، المحتجب عن أعين الظالمين ، والمغيب عن دولة الفاسقين ، أمين الرحمن ، وحارس القرآن ، المهدي المنتظر ، صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم أعد به الإسلام جديداً بعد الانطماس ، وارجع به القرآن

غضّاً بعد الاندراس ، اللهم مكّن له في الأرض ، وأقم به السنة والفرض ، وأبسط به العدل في الطول والعرض ، اللهم واحشرنا في زمرته ، وثبتنا على طاعته ، واحرسنا بدولته ، وأتحفنا بولايته ، وانصرنا على أعدائنا بعزته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، وأصلح لهم أعمالهم ، وحقق برحمتك آمالهم ، انك ذو رحمة واسعة وفضل عميم .

يسم الله السرَّحمنِ السرَّحِيمِ. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْفُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ. ﴾ .



# الخطبة الأولى

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### الرقابة الإلهية

الحمد لله الذي أوصدت دونه منافذ الأفكار ، وانحسرت عن إدراكه نوافذ الأبصار ، وقصرت عنه مطامع أولي الأنظار ، وانقطعت الحيل ، وأعيت السبل ، وانبت الأمل وأعيى الوهم ، وعجز الفهم ، وتبلّد الحلم، وقصرت الأدوات والوسائل ، وظهرت الشواهد والدلائل .

طلبته العقول بوسائلها المحدودة فأمعنت بعداً ، ورامته الحواس بأدواتها المادية فلم تبلغ قصداً ، وتبيّنته البصائر بإشراقه عليها فأصابت رشداً ، واستعلن النور بذات النور ، وكان الخفاء لشدة الظهور .

أحمده حمداً يبلّغني في هذه الحياة أمنيتي ، ويوجب لـــي رضــى ربّــي عند حلول منيّتي ، ويذلل أمامي كل شدة ، ويكون لــي في جميع مهمـــاتي أقوى عدة .

واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ الله وحده لا شريك له ، ﴿ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ الْغَيْبِ أَشَى وَمَا تَغِيضُ الأَمْرُ حَامِ وَمَا تَنْ دَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَامٍ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيلُ الْمُتَعَالِ . سَوَاء مِنكُم مَنْ أَسَرَ الْقَوْلُ وَمَن جُهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفُ بِاللَّيْلِ وَسَامِ بُ إِلْنَهَامٍ . ﴾ . مُسْتَخْفُ بِاللَّيْلِ وَسَامِ بُ إِلْنَهَامٍ . ﴾ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، اصطفاه من جميع النبيين ، وانتجبه سيداً لرسله أجمعين ، وابتعثه رحمة للعالمين ، صلى الله عليه وعلى آله المطهّرين .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأَنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَيَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَمريدِ . إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ مَرَقِيبٌ عَنِيدٌ . (٢٠) .

﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُ مُ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُوسِ . أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِرُ . (٣) ﴾ .

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى . لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَمْرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَي . وَإِنْ تَجْهَرُ مالْقَوْل فَإِنَّهُ مُعْلَمُ السَّرَ وَأَخْفَى . (٤) ﴾ .

عباد الله ؛ وهمذا همو الأثر الثاني المذي يتركمه القرآن في قلب الإنسان ، إذا جال معه جولته الكبرى في صفات الله ، وما يجب له وما يمتنع عليه ، وعرّفه علم الله المحيط حتى بالخردلة المختبئة بين طبقات

١ - آل عمران : ٢٩-٣٠ .

۲ – ق : ۲۱ – ۱۸ .

٣ - الملك : ١٤ - ١٤ .

٤ - طله: ٥-٧.

الصخور ، وحتى الهباءة الهائمة في أجواز السماء ، أو أعماق البحور :

﴿ يَا بُنَيَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَلَ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَمْنُ مِنْ أَتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ . (١) ﴾ .

.. إذا عرّفه علم الله الذي يحصي حتى الهمسة العابرة في صدر الإنسان ، والوسوسة الكامنة في باطن نفسه ، وحتى ما هو أدق من ذلك وأخفى ، حتى الهاجسة التي قد تخفى على صاحبها لشدة خفائها ، والمؤثرات والآثار التي تجيء من قبلها ومن ورائها .

.. إذا عرّفه علم الله الذي يشمل ما دق وجل ، وإحصاءه اللذي يعمّ ما صغر وما كبر ، حتى النظرة الخائنة ، وحتى السريرة الكامنة ، وعرّفه رقابة الله على كل عمل ، وحسابه الدقيق على كل صواب أو زلل ، وجزاءه الوافي على كل صغيرة وكبيرة ، وعلانية وسريرة :

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَمْنُ وَإِنْ ثُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُ مُ أُو تُخْفُوهُ يُحَاسِبُ كُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ . (٢) ﴾.

.. هذا هو الأثر الثاني الذي يتركه القرآن في قلب الإنسان إذا جال معه هذه الجولة ، ووجّهه هذا التوجيه ، وعرّفه هذه الحقائق ، أن يستشعر رقابة الله عليه في كل لحظة ، وفي كل حركة ، وفي كل عمل ، وفي كل تفكير ، وفي كل إحساس ، إنه في رقابة الله دائماً ، وتحت سيطرته وسلطانه ، لا يغفل عنه لحظة واحدة ، ولا يدعه في آن : ﴿إِنَّ اللهَ

١ - لقمان : ١٦ .

٢ – البقرة : ٢٨٤ .

وهو محاسبه ومجازيه على كل تصرّف يجريه: ﴿وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا﴾.

وإذا استشعر هذه الرقابة الدائمة وجل من الله ، وحذر حسابه وعقابه ، وراقب الله في الصغيرة والكبيرة ، وفي السر والعلانية ، ولم يجرؤ على مخالفته في شيء ، راقب الله وإن أمن من أي مطّلع سواه ، لأن الله معه إذ يبيّت ما لا يرضى من القول ، وهو معه إذ يأتي ما لا يجبّ من العمل ، وهو معه إذ يسرّ ما لا يقبل من النية ، وهو معه إذ يسرّ ما لا يقبل من النية ، وهو معه إذ يكن ما لا يجمد من السريرة .

راقب الله واتقاه حق التقوى ، وحاسب نفسه أدق الحساب ...

راقب الله في عمله ، وراقب الله في تفكيره ، وراقب الله في مشاعره وإحساسه .

.. راقب الله في عمله لله ، وفي عمله للناس ، فلا يعمل ما تسوء عاقبته ، وما لا تحمد مغبّته ، ولا يعمل ما يخالف قول ربه ، ولا يعمل إلا مخلصاً في نيته ، مخلصاً في عمله ، مخلصاً لربه : ﴿ وَمَا أُمِرُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ . ﴾ .

وحتى في عمله للناس لا يعمل إلا مخلصاً، انه يعمل لله قبل أن يعمل لله قبل أن يعمل لهم ، وإنه يفي بشرطه لله إذا وفي لهم بشروطهم ، ثم هو يخالف شريعة الله وقانونه إذا قصر في عمله ، فلم يقم بالشرط ، ولم يخلص في العمل : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ .

﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ .

لا يعمل إلا مخلصاً في نيته ، مخلصاً في عمله ، مخلصاً لربه . وكل شائبة تشوب العمل ، أو تشوب النية ، تغيّر صفاء الإخلاص ، وتبطل

العمل : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) .

فليحذر الإنسان جهده ، وليتق الله ربه ، وليحذر مداخل الشيطان، ومنافذه التي ينفذ منها إلى عمله فيكدّر صفاءه ، ويزيـل إخلاصه ويذهب رواءه ، وينتهي الأمر إلى بطلان العمل ، وارتكاب الخطل :

﴿ يَا أَيُهَا الأَنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى مَرَبِكَ كَدُحاً فَمُلاقِيهِ . فَأَمَا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً . وَيْنَقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوماً . وَأَمَا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَمَاءَ ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوماً . وَيَصْلَى سَعِيراً . (1) .

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- ؛ واعملوا لنجاتكم وأنتم في فسحة الأعمال ، وفرصة الاختيار قبل أن يقع ما تحذرون ، ويدرككم من الموت ما لا تجهلون ، ولا تنكرون ، ﴿وَنُوفَى كُلُنُفُسٍ مَا عَمِلَتُ وَهُمُ مُلَا يُظُلّمُونَ ﴾ .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعل غفلة الناس لنا ذكراً ، وذكرهم لنا شكراً ، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا ، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، ووفقنا لصالح الأعمال ، والصواب في الأفعال .

وإن خير العظات وأبلغها قول الله العظيم ، في قرآنه الكريم :

﴿ بسد الله الرحمن الرحيم . وَالسَّمَاءُ وَالطَّامِ قِ . وَمَا أَدْمَ الدَّمَا الطَّامِ قُ .

١ - الانشقاق : ٦- ١٢ .

النَجْمُ الثَّاقِبُ، إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ، فَلْيُنظُرِ الأَنْسَانُ مِمَ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَنْ الصُّلُبُ وَالتَّرَائِبِ، إِنَّهُ عَلَى مَرَجْعِهِ لَقَادِمُّ. يَوْمَ نُلَى السَّرَائِنُ مَاء دَافِقِ. يَخْرُخُ مِنْ بَيْنِ الصُّلُبُ وَالتَّرَائِبِ، إِنَّهُ عَلَى مَرَجْعِهِ لَقَادِمُّ. يَوْمَ نُلَى السَّرَائِنُ . فَمَا لَهُ مَنْ قُوَةً وَلَا نَاصِرٍ . وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ . وَالأَمْنُ ضَدَاتِ الصَّدْعِ . إِنَّهُ لَقُولٌ فَمَا لَهُ مَنْ قُوةً وَلَا نَاصِرٍ . وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ . وَالأَمْنُ ضَدَاتِ الصَّدْعِ . إِنَّهُ لَقُولٌ فَمَا لَهُ مَنْ قُوةً وَلَا نَاصِرٍ . وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ . وَالْأَمْنُ فَا وَالْعَدْمُ . وَمَا هُو إِنْهُ مِنْ قُولًا السَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ . وَالْعَرْمُ اللَّهُ عَلَى مَا عُلُولًا . وَمَا هُو إِنْهُ مِنْ قُولًا . أَنْهُ مُنْ قُولًا السَّمَاءُ ذَاتِ الرَّائِقُ فَلْ . وَمَا هُو إِنْهُ مِنْ قُولًا السَّمَاءُ ذَاتِ الرَّائِقِ السَّمَاءُ ذَاتِ المَّالِمُ اللَّهُ مَا مُولِي الْهَائُمُ مُرُولِدًا . وَمَا هُ وَبِنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى مُنْ مُنْ فَاللَّهُ مَا مُولِي الْهُ مُنْ الْمُ مَا مُؤْلِدًا . وَمَا هُ وَبِالْهُ مُنْ مُؤْلِدًا . (أَنَّهُ الْمُ مُنْ مُؤْلِدُهُ مَا مُؤْلِدُهُ مَا مُؤْلِدًا . (أَنَّهُ اللْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مَا الْمُعَلِّمُ مُلُولُ مَا مُؤْلِدُ الْمُ الْمُؤْلِدُ مُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ مُنْ الْمُؤْلِدُ مُولِدُ الْمُؤْلِدُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ مُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ السَّمِنُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ السَلِيمُ الْمُؤْلِدُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْل



١ - سورة الطارق.

## الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### دور المراقبة الإلهية في العمل

الحمد لله الذي عرّف نفسه لخلقه بتنزيهه عن صفاتهم ، وتقديسه عن مشابهاتهم ، وتعظيمه عن حدودهم ، وأقدارهم وحيثياتهم .

جلّ عن أوصاف المادة ، فليس جسماً ولا جسمانياً ، وسما عن سمات الأعراض والجواهر ، فليس زماناً ولا زمانياً ، وعظم عن المقادير والأبعاد ، فليس عنصراً ولا عنصريا .

علم بالمسموعات لا بآلة لاقطة سامعة ، وعلم بالمبصرات لا بعدسة مفرّقة جامعة ، وتكلّم لا بأداة مصونة قارعة ، وخبر المحسوسات لا بأجهزة معدّة ، أو قوى مستمدّة ، وأحاط بالأشياء لا بفكر وموازنة ، ولا بمقايسة أو مباينة ، واقتدر على الموجودات لا بأدوات وإعداد ، ولا بإعانة وإرفاد ، أظهرها من عدمها ، وناطها بنظمها ، وأحسن خلقها من مبتدئها إلى مختتمها ، فهو المحمود لذاتي كماله ، ومتتابع إفضاله .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وصفوته من العوالم ، وخيرته من عبد المطلب بن هاشم ، صلى الله عليه وآله المعصومين من المآثم ، المستجمعين للمكارم .

عباد الله ؛ اتقوا الله وراقبوه ، إن المؤمن دائم الرقابة لربه ، دائم المحاسبة لنفسه ، ولا يصلح عمله ، ولا تزكو نفسه ، ولا تطهر سريرته ، إلا بطول المراقبة ، ودوام المحاسبة ، وقد ذكرت أن هذا أحد الآثار التي يتركها القرآن في قلب الإنسان ، وهو إحدى الوسائل لإصلاحه ، وزكاته وفلاحه .

فإن العبد إذا استشعر رقابة الله عليه ، وآمن بقدرته الكاملة ، وعلمه الشامل ، وسلطانه العظيم ، خاف الله وراقبه في كل شيء .

راقب الله في عمله ، وراقب الله في تفكيره ، إن الله مطلع على ما يفكّر وما يصمّم ، وما يؤخر وما يقدّم ، فلا يفكّر إلا في الخير ، ولا يتمنى للناس لا الخير ، ولا يدع للشر إلى فكره سبيلاً ، حتى يقتلع جذور الشر من نفسه .

فقد ورد عنه ﷺ: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه).

وفي الحديث : (شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره) .

وراقب الله في مشاعره وإحساسه ، فلا يحسد ، ولا يحقد ، ولا يجب لغاية باطلة ، ولا يكره لعلة سافلة ، ولا يتخلق بخلق وضيع ، ولا ينطبع على عادة سيئة ، ولا ينافق ، ولا يداجي في خلق يتحلى به ، أو عادة يعتادها ، أو عمل يعمله ، ولكنه يصنعها ، لأنها نابعة من الإيمان بالله ، والإتباع الكامل لشريعته ، والجدّ في ابتغاء رضاه ، وهو لا يبتغي على فعل الخير من الناس جزاء ، ولا يطلب منهم على حسن معاملته وفاء ، بل يبتغي ذلك من الله وحده ، فهو ولي أمره ، ومالك نفعه وضرة .

عباد الله ؛ هذه إحدى وسائل القران لإصلاح الإنسان ، فتـدبروها واغتنموها ، إنها طبّ ناجع ، وعلاج نافع ، ومنهج جامع .

إن الفرد حين يمتلئ بهذا الشعور العميق يستيقظ ضميره، وتتضاعف حساسيته، فتستقيم بذلك نفسه، وإذا كثر في الأمّة من أمثال هذا الفرد المستقيم استقامت الأمة، واستقامت جميع الأمور، واستقامت الحياة كما يريد الله، ﴿ وَأَلُواسُ تَقَامُوا عَلَى الطّرِهَةِ لَأَسُقَيْنَاهُ مَا عَدَقاً. ﴾.

﴿ وَكُوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمُّنُوا وَا تَقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلأَمْرُضِ (١) .

فاتقوا الله -أيها المؤمنون-؛ وخذوا من طبّ محمّد ما يكف يكم عن أي طب، ومن مناهج قرآنه ما يكفيكم عن أي منهج:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْ إِنَّ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَيُشْرِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرٍ إَكْبِراً . (٢) ﴾ .

اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل التقوى ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وحذر أهل الخشية ، وطلب أهل الرغبة ، ونية أهل الورع ، وخوف أهل الجزع ، حتى نخافك اللهم - نحافة تحجزنا عن معاصيك ، وحتى نعمل بطاعتك عملاً نستحق به كرامتك ، وحتى نناصحك في التوبة خوفاً لك ، وحتى نخلص لك في النصيحة حباً لك ، وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك يا أرحم الراحمين .

١ - الأعراف : ٩٦ .

٢ - الإسراء : ٩ .

اللهم رب البلد الحرام ، ورب الركن والمقام ، ورب الحل والحرام، أبلغ نبيك محمّداً وآله عنا أفضل التحية والسلام .

اللهم صلّ وسلّم على قائد الخير والبركة ، ومنقذ العباد من الهلكة أول النبيين ميثاقاً ، وآخرهم مبعثاً ، سيد المرسلين ، ورحمتك للعالمين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين ﷺ .

اللهم صلّ وسلّم على البضعة الطاهرة ، والممتحنة الصابرة ، سيدة الشهداء من النساء ، وخير من تعبّد لك من الإماء ، أم الحسنين فاطمة الزهراء المنظا .

اللهم صلّ وسلّم على سيدي شباب أهل الجنة ، وريحانتي رسولك من الإنس والجنة ، الزاهدين الذائدين ، والعالمين المجاهدين ، أبي محمّد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين المبلكا .

اللهم صلّ وسلّم على وليك المؤتمن ، وحجتك الممتحن ، مفزع العباد ، وغوث البلاد ، وسيد العباد ، أبي محمّد علي بن الحسين السجاد عليه .

اللهم صلّ وسلّم على مترجم وحيك ، وخازن أمرك ونهيك ، البرهان الباهر ، والنور الزاهر ، ومنار الضال السادر ، أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على دليلـك الصـادق ، وكتابـك النـاطق ، موضـح الحقائق، بأبين المناهج والطرائق، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وصي الأبرار ، وعيبة الأنوار ، ووارث السكينة والوقار ، والحكم والآثار ، الإمام العالم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على إمام الهدى ، ومنار التقى ، وخير من ائتـزر وارتدى ، والحجة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى ، أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الآية العظمى ، والحجـة الكـبرى ، هـادي الأمة ، وينبوع العلم والحكمة ، الإمام الرضي ، والكوكب الدري ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على علياته .

اللهم صلّ وسلّم على الممتحن بحسن البلوى ، وصبر الشكوى ، مرشد عبادك ، وبركتك في بـلادك ، الضياء البادي، ونعمـة الله على الموالي والمعادي، أبي الحسن الثالث علي بن محمّد الهادي علي الحسن الثالث علي بن محمّد الهادي علي الحسن الثالث على بن محمّد الهادي علي المحمّد المحمّ

اللهم صلّ وسلّم على فرج الملهوفين ، وعصمة المتقين ، ووارث الأنبياء المنتجبين ، النور المضيء ، والهادي المهتدي ، أبي محمّد الحسن بن على العسكري عللته .

اللهم صلّ وسلّم على سرك المكنون ، ووعدك المضمون ، ميثاقبك المؤكد، وسلطانك المؤيد ، المؤمل لكشف الحن ، والمنتظر لتفريج الإحن، أبي القاسم المهدي محمّد بن الحسن عليسًا .

اللهم أعز به الدين بعد الخمول ، وأطلع به الحق بعد الأفول ، واجل به الظلمة ، واكشف به الغمة ، وآمن به البلاد ، واهد به العباد ، اللهم املاً به الأرض عدلاً وخيراً ، كما ملئت ظلماً وجوراً ، اللهم وحقق به آمالنا ، وأصلح ببركته أعمالنا ، واهدنا به لما اختلف فيه من

الحق بإذنك ، انك على كل شيء قدير .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واكفهم صروف الزمن ، وضروب المحن ، واجمعهم على الحق ، واهدهم السبيل ، واكفف عنهم الأيدي الظالمة ، وكن لهم في البدء والخاتمة ، إنك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانَ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَدَّ ﴾ .



## بسيم الله الرحمن الرحيم

#### في الامتحان الإلهي

الحمد لله السابق في كلّ شيء قضاؤه ، الدائم بعد كلّ موجود بقاؤه ، الغالب على كلّ كائن أمره ، المحيط بكل معلوم علمه ، المتنزّه عن الجهات ، المتقدس عن الحيثيات ، ليس بجسم فيقال له : أين ؟ ، ولا بذي جهة فتحاول أن تدركه عين ، ولم يتناه كماله ليمكن نعته وحدّه ، ولم يخلُ منه موضع ليعرف قربه أو بعده ، قريب نأى فلم يدرك له مدى، وبعيد دنى فليس دونه ملتجأ ، وباطن ظهر حتى استبانت به جميع الأشياء ، وظاهر بطن حتى تعدّر إدراكه على جميع الأحياء ، أثنى على نفسه في كتابه فأرشدنا كيف نثني عليه ، وتمدّح بالرحمة والإحسان إلى العباد فعلّمنا كيف نلجأ إليه .

أحمده وأومن به ، وأضرع إليه ، وأتوكل عليه ، وأخضع لأمـره ، وأعتد به لنيل ما أطلب ، وأدرك بمعونته كلّ ما أرغب ، وأحترز به عـن كلّ ما أرهب .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه رفيع الـدرجات ، مجيب الدعوات ، مخرج النور من الظلمات ، ومخرج من في الظلمات إلى النور ، مبدّل السيئات حسنات ، وجاعل الحسنات درجات .

وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، المحمود في المقـرّبين ، الممـدود بالملائكة المنتجبين ، صلّى الله عليه وآله ، أمنائه على الوحي المبين .

﴿ المَ ، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُسْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُ مُ لا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِ مْ ، فَلَيْعُلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مْ ، فَلَيْعُلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبَقُونَا سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ . (1) . السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبَقُونَا سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ . (1) .

حكمة جرت عليها سنة الله في الأولين ، وجرت عليها سنّته في الآخرين، أن يختبر الله عباده ليميّز المطيعين من العاصين ، والصادقين في دعوى الإيمان من الكاذبين .

أن يختبرهم بضروب من التقلبات ، وصنوف من الغير ، وأنواع من التصريف ، وألوان من التكليف ، لتستبين بهذا التمحيص مراتبهم ، وتتضح به مذاهبهم ويعلم صادقهم وكاذبهم ، وينال كل فرد منهم جزاءه ، ويستكمل باختياره سعادته أو شقاءه .

فالثابتون على أوامر الله في ذلك الاختبار هم المطيعون الفائزون، والمنحرفون عن نهج الله، المستبدلون به سواه، هم العاصون الهالكون.

بذلك يمتحن الله -عز وجل- إيمان من آمن ، فليس الإيمان قولاً باللسان ، ودعوى بلا برهان ، ولكنه خضوع بالجوانح ، وانقياد بالجوارح وإخلاص في القول والعمل ، وتفاد من الوقوع في الزلل ، والثابت عند التجربة هو المستحقّ لرفيع المرتبة .

فاتقوا الله -عباد الله-، وأطيعوه فيما أمر ، ولا تتعدّوا عما حـدٌ ،

١ -- العنكبوت : ١ - ٤

وانتهوا إلى ما عرّف ، واستعينوا به على طاعة ما كلّف ، ألا وإنكم في زمان كثرت مزالقه ، وتنوعت من الشيطان طرائقه ، فالتجئوا من الإيمان إلى حصن حصين، وادّرعوا من التقوى درعها الأمين ، ومن ادرع تقوى الله نجى من المهالك ، ونهج أوضح المسالك .

عن أبي جعفر عليه قال : (وجدنا في كتاب رسول الله ﷺ : إذا ظهر الزنا من بعدي ، كثر موت الفجأة .

وإذا طفف الميزان و المكيال ، أخذهم الله بالسنين والنقص .

وإذا منعوا الزكاة ، منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها .

وإذا جاروا في الأحكام ، تعاونوا على الظلم والعدوان .

وإذا نقضوا العهد ، سلط الله عليهم عدوهم .

وإذا قطعوا الأرحام ، جعلت الأموال في أيدي الأشرار .

وإذا لم يأمروا بالمعروف ، ولم ينهوا عن المنكر ، ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي ، سلط الله عليهم شرارهم ، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم) (١).

عباد الله ؛ تورّعوا عن المحارم ، واحترسوا عن الوقوع في المظالم .

إن مظالم العباد من أعظم الموبقات ، وإذا كان عفو الله يقتضي أن يتجاوز الله عن حقوقه عند عبده لأنه أرحم الراحمين ، فإن عدل الله يقتضي أن لا يجاوزه ظلم ظالم من الناس ، لأنه أحكم الحاكمين .

أدُّوا حقوق العباد ، واحترسوا عن مظالمهم من قبل أن لا تطيقـوا ،

١ - الكاني - الشيخ الكليني - ج: ٢ - ص: ٣٧٤ .

فإنّ الحكم دقيق ، وإن الحساب عسير ، وإن العقاب شديد كبير .

عباد الله ؛ أوفوا بعهـد الله يـوف لكـم بعهـدكم ، واشـكروا نعمـه يضاعف لكم في الدنيا ويثبكم في الدار الآخرة .

أيّها الناس ؛ طوبى لعبد حذر هذه الدنيا فلم يغترر منها بأمل ، ولم يقعد به كسل .

طوبى لم حذر هذه الحياة فإنها لا تنفع إلا من حذرها ، ولا تضر إلا من أمنها .

طوبى لمن أفاد من تقلّباتها عظة ، واقتبس من تنقلاتها عبرة ، فلا دوام فيها لوقت ن ولا بقاء فيها لحال ، ولا خلود فيها لنعمة ، ولا استمرار فيها لمسرّة.

أما يرى الصبح فيها يعقبه المساء ، والسعادة فيها ينفيها الشقاء ، والحياة يليها الموت ، أما يجد الصحة فيها مشوّبة بالسقم ، واللذة مشفوعة بالألم ، والآمال مقرونة بالندم .

ميزت بين جمالها وفعالها فإذا الحلاوة بالمرارة لا تفي حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنما حلفت لنا أن لا تـفي

طوبى لعبد اخذ أهبته ، وأعلن رهبته ، واخلـص توبتـه ، ثـم جـدّ للسعي وإن غفل الغـافلون ، وثبـت للأمـر حيـث يتزلـزل المتزلزلـون ، وصبر للاختبار حيث يخسر المبطلون .

فالثبات ؛ الثبات -عباد الله-، فإن العقبات لـن يجتازهـا إلا الحازمون ، وإن المزالق لا ينجو منها إلا الثابتون ، وإن الرهان لن يفوز فيه إلا السابقون .

﴿ هَنَالِكَ نَبْلُوكُ لُنْفُسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَمَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُ مُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ . (١)﴾ .

اللهم بك نستجير من غضبك ، وبقوتك نستعين على بلوغ رضاك، وبكفايتك نعتصم من النوازل ، وندرع من جميع المخاوف ، فآمِنا بلطفك ممن نخاف ، وحقق لنا برحمتك ما نرجو ، وتحنن علينا بما أنت أهله .

﴿ مَرَّبَنَا لَا نُوَاحِذُنَا إِنْ نَسِبَنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِرَبَنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرِ أَكْمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا مَرَّبَنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَافَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَامْ حَمْنَا أَنْتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا مَرَّئَا وَامْ حَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . (٢) ﴿ .

ألا وإن أحسن الحديث قول الله العلى العظيم ، في كتابه الكريم :

﴿ بِسُدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَيُلْ الْحَلْمَةِ وَمَا أَدْمَ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَدَهُ . يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَا لِيُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ . وَمَا أَدْمَ الْحُطَمَةُ . نَامُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ . الَّتِي تَطَلِّعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ . إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ . فِي عَمَد مُمَدَدَة . ﴾ .



۱ - يونس : ۳۰ .

٢ - البقرة : ٢٨٦ .

### الخطبة الثانية

# بسسم الله الرحمن الرحيسر

#### الإخلاص لله

الحمد لله خير من دعاه الداعون ، وأفضل من رجاه الراجون ، واقرب من لجأ إليه المضطرون ، وأجود من أمله الراغبون ، ذي الجلال والإكرام ، والأسماء العظام ، والعزّ الذي لا يرام ، الذي يجلّ كرمه عن مجازاة المذنبين ، ويكبر حلمه عن مكافأة المقصرين .

أناط عباده بحبل رجائه كرماً ولطفاً ، ونهاهم عن القنوط من رحمته تحنّناً وعطفاً ، وضع لهم منهاج التقوى ليسلكوه إلى رضوانه ، وفتح لهم باب التوبة ليصلوا منه إلى غفرانه ، وينجوا من مهلكات عصيانه ، فطرهم على اللّجوء إليه في النوازل ، وأمرهم بالإخلاص له ليفوزوا بأكرم المنازل .

أحمده على حميـد فعالـه ، وتـوالي نوالـه ، ودوام إفضـاله ، وسـعة إمهاله ، وأساله أن لا يكشف قبيحاً ستره ، ولا يغير جميلاً أظهره .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ﴿مَا اتَخَدَ اللّهُ مِنْ وَلَد وَمَا صَالَا مُعْضَ اللّهُ مِنْ وَلَد وَمَا صَالَا مُعْضَ مُعْضَ اللّهِ عَمَا كَاللّهُ عَمَا كَاللّهُ عَمَا كَاللّهُ عَمَا كَاللّهُ عَمَا كَيْضُونَ ، عَالِمَ الْغَيْبُ وَالشّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ . (١) ﴿ .

واشهد أنَّ محمَّداً ﷺ عبده ورسوله ، ختم به الأنبياء ، وبعثه بالملَّـة

١ – المؤمنون : ٩١ – ٩٢ .

( في رحاب العقيدة

الحنفيّة البيضاء ، ومحى به آثار الجاهليّة الجهلاء ، صلّى الله عليه وآله سادات الأوصياء .

أيّها الناس ؛ اتقوا الله وأجيبوه فقد دعاكم ، وأطيعوه فقد كلفكم ، وهو جامعكم وسائلكم ، إنه من يطع الله يفز ويسلم ، ويفرح بما قدم ، ومن يعص الله يخب ويندم ، ويشقى بما أجرم ، وأنصح الناس لنفسه أطوعهم لربّه ، وألزمهم لتقواه ، وأغش الناس لنفسه أعصاهم لخالقه ، وأبعدهم عن طلب رضاه .

واعلموا أن الله -عزّ اسمه- يقبل القليل من عبده ، ويدخله به الجنة إذا علم منه الإخلاص فيه ، ففي الحديث : (من قبل الله منه حسنة واحدة لم يعذّبه أبدا ، ودخل الجنة) .

وعن احد المعصومين المناعد (من أدرك الصلاة أربعين يوماً في الجماعة كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار).

(وإن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة وبينهما من الفضل كما بين السماء والأرض ، وذلك أن يكون احدهما مقبلاً على الله والآخر ساه غافل).

فالإخلاص هو السر الذي تزكو به النفوس ، وتطهر به القلـوب ، وترتفع به الأعمال ، وتتحقق به المنى ، ويبلغ به المـدى ، وهـو السـر الذي تعلو به الهمم ، وتسمو به الأمم ، وتنال القدر الرفيع في الـدنيا ، والمنزلة الكبيرة في الآخرة .

وقد ورد في الوحي القديم : (من خلا عمله من الإخلاص لم ينفعه من عمله شيء) .

عباد الله ؛ احذروا هذه الدنيا أن تغرّكم عن ديـنكم ، وأن تبعـدكم شهواتها عن ربكم ، وأن تصرف وجوهكم عنه فيصرف بوجهه عنكم .

الدنيا لا تصفو لشارب ، ولا تفي لصاحب ، ولا تخلـو مـن فتنـة ، ولا تخلّي من محنة ، فاعرضوا عنها قبل أن تعـرض عـنكم ، واسـتبدلوا بها قبل أن تستبدل بكم .

وقد قال ﷺ: (لا تغترّوا بالله ، فان الله لـو اغفـل شـيئاً لأغفـل الذرة والخردلة والبعوضة).

وعنه عللته : (لا يغرنكم من الله طول النسيئة ، وحسن التقاضي ، فان أخذه اليم شديد ، ان لله في كلّ نعمة حقاً ، من أدّاه زاده الله فيها، ومن قصر فيه سلبه الله إياها ، فليركم الله من النقمة وجلين ، كما يراكم بالنعمة فرحين).

عباد الله ، تفكّروا ، فانّ التفكر باب الإيمان ، وداعية العمل ، وقد قال عَلَيْهُ : (التفكّر ساعة خير من قيام ليلة) .

وقال أبو عبد الله عليه التفكّر يدعو إلى البر والعمل به ، وكان أكثر عبادة أبي ذر التفكّر والاعتبار ، وأفضل العبادات إدمان التفكّر في الله وفي قدرته).

تفكّروا في قدرة الله وبديع حكمته ، فبذلك ثبات إيمانكم به .

وتفكّروا في إحاطة علمه وعظيم تدبيره، فبذلك رسوخ توكلكم عليه.

وتفكّروا في واسع رحمته وسابغ نعمته ، فبذلك تمكّـن حبّكم لـه ، ولجوئكم إليه .

وتفكّروا في شديد برّه بكم وإحسانه إليكم ، فبذلك نموّ إخلاصكم له ، ورجائكم فضله .

وتفكّروا في شديد أخذه وأليم عقابه ومرهوب سطوته ، فبـذلك

تأصّل خشيتكم منه ، ورهبتكم إياه .

وتفكّروا فيما أعدّ للطائعين من جزاء ، وما أرصد للعاصين من شقاء ، فبذلك زيادة تقواكم له ، وعملكم لوجهه ، وسعيكم لرضاه .

تفكّروا ؛ فمن تفكّر أبصر ، ومن أبصر عمل ، ومن عمل عن بصيرة نجا ، ألا وان العمل على غير بصيرة ، وعلى غير علم ، كالأعمى الذي يخبط على غير هدى .

اللهم بعونك تتحقق الآمال ، وبتوفيقك تصلح السرائر والأعمال ، وأنت الذي فتحت أبواب الرجاء للسؤال ، اللهم فأصلح منا ما يضرنا فساده ، وبلغنا ما يضرنا فوته ، ويسر لنا ما يصعب علينا بلوغه ، وأعنا على ما يجب علينا تداركه ، انك على كلّ شيء قدير .

اللهم رب محمّد الذي هديت به الأمم ، وأتممت به النعم ، وأنـرت به الظُلَم ، حقق اللهم في أمته رجاه ، ووفقهم لنيـل رضاك ورضاه ، واجزه عنا الجزاء الأوفى ، وبلّغه من رضوانك المقام الأسنى .

اللهم أعل درجته ، واظهر حجته ، وابعثه المقام المحمود الـذي وعدته .

اللهم وكما جاهد الأقربين والأبعدين في إعلاء كلماتك ، فصل عليه وعلى آله الطاهرين بأفضل صلواتك .

اللهم صلّ وسلّم على حبيبك الـذي فرّجت ببعثته الكروب، وأرويت به ظمأ القلوب، النبي الخاتم، والصفوة من عبـد المطلب بـن هاشم، المصطفى من الأنبياء الأطهار، أبي القاسم محمّد المختار عَلَيْكُ .

اللهم صلّ وسلّم على وليد البيت الحرام ، ومطهّره بسيفه من رجس الأصنام ، أول من جاهد وصبر ، فمدحته محكمات السور ،

الولي بنص الكتاب المبين ، أبي الحسن علي أمير المؤمنين عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على حبيبة الله وأم أحبائه ، وبنت النبي وأم أبنائه، المدافعة عن دين الله حين قلّت الأصحاب ، وانقلب الناس على الأعقاب ، الصديقة التقية ، أم الحسن والحسين فاطمة الرضية المنها المنافعة الرضية المنافعة المنافعة الرضية المنافعة المنافعة الرضية المنافعة المنافعة

اللهم صلّ وسلّم على قلم الحكمة ، وسبط الرحمة ، حامل لـواء الدين ، وأول الأسباط الميامين ، وثاني الأوصياء المرضيّين ، مـولى كـلّ ولى ، سيدنا أبى محمّد الحسن بن على عليضه .

اللهم صلّ وسلّم على فادي دين الله بنفسه ، وهادم بناء الشرك من أسه، البدر الذي حاول الجور أن يخمد منه السنا ، فأشرق نوره على أطراف القنا ، إمام الثقلين ، سيدنا أبي عبد الله الحسين عليته .

اللهم صل وسلم على الدين القويم ، ومحيي الليل البهيم ، معدن حكم الله وسرة ، والأمين على نهيه وأمره ، وارث مقامات المرسلين ، ووالد الأوصياء الراشدين ، أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين علي المالين عليه .

اللهم صلّ وسلّم على (١) اللهم صلّ وسلّم على .

اللهم صلّ وسلّم على .

اللهم صل وسلم على .

اللهم صلّ وسلّم على .

١ - كذا في الأصل فراغ.

اللهم صلّ وسلّم على هاديي الأمم، ووليي النعم، ذخيرتي العصاة للنجاة من الهلكات، وحرزي الخائفين من الطوارق والآفات، المنتجبين للمقام العلي، أبي الحسن علي بن محمّد وأبي محمّد الحسن بن علي المياً.

اللهم صلّ وسلّم على العلم المنصوب ، والوعد غير المكذوب ، ناشر راية الهدى ، والمنصور على من اعتدى ، خاتم الأوصياء ، والباب الذي يتوجه إليه الأولياء ، والطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء ، المدخر لإزالة الجور والعدوان ، سيدنا الحجة المنتظر صاحب العصر والزمان عليقه .

اللهم قوه بقوتك ، واردف بملائكتك ، وأنزل في قلوب أنصاره السكينة، وألبسه درعك الحصينة ، واهدم به أبنية الضلال والشرك ، واهزم به جيوش الظلم والإفك، وأحي به سننك ، وأتمم بظهوره مننك، وأدخلنا في حزبه ، واجعلنا من خاصّته وصحبه ، المنتظرين لأمره ، والدائبين في نصره .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ومدّهم منك بالرعاية ، وخذ بأيديهم إلى سبيل الهداية ، واكفهم فتنة الدهر ، وحط عنهم باهض الإصر ، ومثقل الوزر ، انك على كلّ شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْسَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ. ﴾ .



# الخطبة الأولى

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### بعثة الرسول محمد ﷺ

الحمد لله الذي اختار له من البشر صفوة سبقت لهم كلمته ، وتمّـت في اصطفائهم حكمته ، وانبسطت على الخلق بهم رحمته ، جـرى فـيهم سابق علمه أن يكونوا مجاري فيضه ، وخزائن علمه في أرضه .

ميّزهم بهبات كبيرة كانوا لها أهلاً ، ومنحهم مواهب خصّهم بها كرماً وطُولاً ، وعصمهم من الخبائث والأدناس رفعة وفضلاً ، وانتجبهم قادة للخليقة ، وأدلاً على الحقيقة ، وأثم ببعثهم على العباد نعمته ، ونشر على السنتهم دعوته ، وأقام ببراهينهم حجّته ، وأوضح للحائرين دلالته ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، ورفعهم أمثلة شاخصة للناس للقدوة ، ونماذج عالية للأسوة ، اختصّهم بذلك لما أراد للبشر من الخير الكامل ، والسلام الشامل ، والسعادة المضمونة ، والحياة الطيّبة المأمونة ، فهم أدلة الخير الأعلى ، ومراشد الحياة الفضلى.

وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له ، الذي مَنَ ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مَسُولاً مَنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوعَكَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مَسُولاً مَنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوعَكَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا كَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَا اللهُ ال

وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، ختم باسمه ديـوان النبـيين ، وتوّج بنوره مفارق المرسلين ، صلى الله عليه وعلى عترته المنتجبين .

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبِرَاهِيمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ مَرَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ . مَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَتْنِ لَكَ وَمِنْ ذُمْرَبَّنِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَمْرِنَا مَنَاسِكَنَا وَنُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَوَابُ الرَّحِيمُ . مَرَبَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ مَ سُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوعَلَيْهِمْ آيَاتِكَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَمِّدُ وَيُعَمِّدُ وَيُعَمِّدُ وَيُعَلِيمُ اللَّهُ الْمَالِمَةُ مَا الْعَرْبِنُ الْحَكِيمِهُ وَالْعَالِمُ الْمَالُونِ الْعَالَ الْعَرْبِنُ الْحَكِيمِهُ وَيُعْرَكِيهِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِنُ الْحَكِيمِهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِمِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

هذه هي أمنية أبي الأنبياء إبراهيم عليه ، وهذه دعوته ، يسألها وهو يرفع القواعد من البيت ، ويضع أسس الإسلام .

أن تكون من ذريته أمة مسلمة تحيا على ملته ، وتستكمل غابته ، وأن يبعث فيهم الرسول العظيم معلماً ومزكياً ، وقدوة ومربياً ، النور الأعظم الذي يضيء البشرية من أقصاها إلى أقصاها ، ويسعد الحياة دنياها وأخراها ، ويبلغ بها من الغاية العظمى إلى منتهاها ، الرسول الذي تجتمع فيه دعوات الأنبياء أولهم وآخرهم ، وتصدق ببعثته عامة بشائرهم .

البرهان الذي لا يذر كلمة لقائل ، ولا معذرة لغافل ، ولا حجة لعاقل .

القائد الذي يفتح القلوب قبل البلاد ، ويضمن النجاح والنجاة في الإصدار والإيراد .

الهادي الذي يزيل الريب عن الحقائق فلا غشاوة ، ويجلو الرين عن القلوب فلا غباوة .

١ - البقرة : ١٢٧ - ١٢٩ .

في رحاب العقيدة

الطبيب الذي يشفي الداء العياء ، ويضمن الحياة السليمة لجميع الأحياء .

صاحب الكتاب الـذي لا تفنى معجزته ، ولا تبلـى جدّته ، ولا تضعف حكمته ، ولا تهن دعوته ، ولا تتّضع كلمته .

النبي الخاتم ، وصاحب الشرع الدائم . (رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُمْرَيِّتِي فِي النبي الخاتم ، وصاحب الشرع الدائم . ﴿ وَالْمُعَرِّمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

هذا إسهامي في بناء بيتك ، وبناء دينك ، والإرهاص لنبيّك ، وعليك ربّنا إتمام البناء ، وإفاضة العطاء ، وإجابة الدّعاء .

عباد الله ؛ وفي السابع والعشرين من هذا الشهر الحرام أجيبت الدعوة ، وحققت الأمنية ، وبعث النور ، وتجلّى لطف ربّ السماء ، وتوّج محمّداً إماماً للأنبياء .

واختار الله أعظم أمين لحمل أعظم أمانة ، واختار أقـوى قلـب ، وأصلب عودٍ ، وأثبت قدم ، وأفصح لسان ، لأداء أكبر رسالة ، وأشمل دعوة ، وأبلغ حجة .

واختار أرأف قلب ، وأولعه بالاستقامة ، وأعرف بالرشد ، وأدلّ على الخير ، ليعلّم أبلغ كتاب ، وأعلى حكمة ، ويطبق أرفع منهج في التربية والتزكية .

واختار أشجع نفس ، وأنفذ فكر ، وأمضى عزيمة ، ليقود البشرية في سبيلها الصاعد ، إلى هدفها الخالد .

واختار أحرص الناس على هدى ، وأصدقهم في قول ، وأقرعهم في حجة ، ليجمع الناس كلهم على كلمة ، ويوحدهم في صف ،

ويشدّهم في غاية ، ويسير بهم في سبيل ، وحدة جامعة دائمة ، تنبعث من وحدة ربهم الذي يعبدون ، ودينهم الذي يسلكون .

﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُ مُ أَمَّةً وَاحِدًّا وَأَنَا سَرَبُكُ مُ فَاتَّقُون . ﴾ .

نعم ، واختار الله محمداً ليوجّه الحياة ، ويوجّه الإنسان في جميع مجالات الحياة ، ويحلّ له جميع مشاكل الحياة ، و اختار الله محمّداً لحمل جميع هذه الأعباء ، والله يقدر ما يشاء ، ووقف التأريخ على الأعتاب ، تأريخ الأديان ، وتأريخ الكون ، وتأريخ الحياة ، وتأريخ الإنسان ، وقف ليكتب جديداً ، ويستملي مجيداً .

عباد الله ؛ وهل له ذه الأعباء غير هذه النفس التي صفّاها الله واصطفاها ، وبرأها من العيوب وزكّاها ، وإذا كان المنهج الإسلامي للتربية هو المنهج الفريد ، الذي لن يكون له في هذه الحياة قرين ولا نديد ، فإن محمّدا هو الصورة الكاملة لهذا المنهج ، الصورة النيّرة الباقية ، التي أظهرها الله للبشر ، يقتدون بها في أقوالهم وأفعالهم ، ويقتبسون من هديها في جميع خلالهم : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُ مُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ صَانَ يَرْجُو اللهِ وَاللهِ وَالمَالِ وَاللهِ وَاللهِ

والقدوة الصحيحة من متممات المنهج التربوي الحكيم ، وهل تكون القدوة في المنهج الإسلامي العظيم غير محمّد عَلَيْكُ ، أو غير من يمثل محمّدا ..

.. غير النّور الذي أنشأه الله بصورة البشر ، والحـق الـذي أخرجـه بأبدع الصّور :

١ – الأحزاب : ٢١ .

﴿ مَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَّا أَمْ سَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِراً وَنَذِيراً . وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً شَيْراً . ﴾ .

.. غير الخلق العظيم الذي أطراه الله في كتابه، وكمّله بقدسي آدابه، والقلب الرحيم الذي يكاد يتفطر أن يهلك هالك من البشرية ، أو يتردّى متردّ في جاهلية :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَامِ هِمْ إِن لَهُ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا . ﴾ .

.. غير العظمة المحمدية التي لا تحدّ بمقاييس البشر ، والروح النبويـة التي لا تنال بتحديد الفكر :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ مَرَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ مَ وُوفٌ مَرَحِيمٌ . ﴾ .

عباد الله ؛ هذا رسولكم الذي اختصصتم به دون الرسل ، وهذا منهجكم الذي انفردتم به دون المناهج والسبل ، وهذا كتابكم الذي انتسبتم إليه دون الكتب، نور في نور ، وهدى في هدى ، وسمو في سمو، فهل أنتم أهل لهذه الكرامة ؟ ، وهل ترتفعون إلى هذه المقامة ؟ ، فاتقوا الله حباد الله – ولا تبخسوا نفوسكم حقوقها ، ولا تغفلوها طريقها .

عباد الله ؛ إنها ذكرى عيد من أعياد الإسلام أقيموها في قلوبكم ، قبل أن تقيموها في مجالسكم ، وأحيوها في نفوسكم قبل أن تحيوها بالسنتكم وأقلامكم ، أحيوها بالقدوة بصاحب الذكرى ، والاتباع لسيرته ، والاهتداء بسنته .

اللهم مصطفي محمّد ﷺ، ومعظّم قدره، ورافع درجته، صلّ على محمّد وآل محمّد وثبتنا على منهاجه، واستعملنا بسنته، واجعلنا

ندين بدينه ، ونهتدي بهداه ، ونقتدي به ، وبطيب سيرته ، واجعلنا من خيار أمته ، ومقدم زمرته ، نعادي عدوه ، ونوالي وليه ، حتى توردنا عليه بعد الممات مورده ، غير خزايا ولا نادمين، ولا مبدلين ولا ناكثين.

وان خير الكلام ، وأفضل العظات ، قول الله في كتابه الكريم :

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالضَّحَى ، وَاللَّيلِ إِذَا سَجَى ، مَا وَدَعَكَ مَ بُكَ وَمَا قَلَى ، وَلَلَّا فَي وَكَا اللَّيلِ إِذَا سَجَى ، مَا وَدَعَكَ مَ بُكَ وَمَا قَلَى ، وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ لِكَ مِنَ الأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ مَ بُكَ فَتَرْضَى ، أَلَهُ يَجِدُكَ يَسِما فَإَوَى ، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَى ، فَأَمَّا الْيَسِمَ فَلا تَقْهَرُ ، وَأَمَا السَائِلُ فَلا نَتْهَرُ ، وَأَمَّا بِعْمَةِ مَ إِلَى فَحَدَثُ . (1) .

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم . أَلَهُ نَشْرَجُ لَكَ صَدُّمْ لَكَ . وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِنَهُمْ لَكَ . اللَّذِي أَنْقَضَ ظَهُمْ لِكَ . وَمَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ . فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وَإِلَى مَ إِلَكَ فَامْ عَبْ . (٢) .



١ - سورة الضحى .

٢ - سورة الانشراح.

### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ميلاد أمير المؤمنين عللته

الحمد لله الذي جعل الإمامة مداً لعمر النبّوة ، وبقاءً لأنوارها ، واتصالاً لآثارها ، تخلفها في مقامها ، وتضطلع بأحكامها ، وتنوب عنها في إتمام مرامها .

عهد من الله يعهده ، وميثاق يأخذه ويؤكد ، وولاء يوثقه ويجدده ، لا أمر فيها لأحد غيره ، ولا خيرة للمخلوقين في توليتها إلا بأمره ، يوليه من ارتضى من وصبي ، كما ولّى قبله من اصطفى من نبي ، كلاهما حق له وحده ، ولا حق فيه لأحد بعده ، والله أعلم حيث يجعل ولايته ، كما هو أعلم حيث يجعل رسالته ، حكمة يتم بها منهجه في إقامة الشريعة ، ويقيم سنته في تحميل الوديعة ، إبرام لا نقض له ، وحكم ما أعدله ، وحق ما أعظمه وأكمله ، وما أجدره بالثبات والبقاء ، وما أبعده عن تدخل الأهواء !! .

أحمده لحكيم اختياره ، وعظيم اقتداره ، وجميل إيراده وإصداره .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ صُورَاللَّهِ اللَّهِ وَحَدُه لا شريك له ، ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَكْنُ مُنْ اللَّهِ أَنْ أَنْ اللَّهِ أَنْ أَنْ اللَّهِ أَنْ أَنْ اللَّهِ أَنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، سيد ولد آدم ، والنور الذي

أضاء العالم ، صلى الله عليه وعلى آله خيرة الله التي اختارها ، وحجتـه التي أظهرها وأنارها .

أيها المؤمنون ؛ ويشاء الله أن يزيد هذا الشهر المبارك إلى قدره قدراً، ويضيف إلى فخره فخراً ، فيستهل فيه نور الإمامة كما استعلن فيه نور النبوة ، نور سيد الوصيين لخاتم النبيين (عليهما وعلى آلهما أفضل صلوات المصلين)، وكأن الله -سبحانه- أراد أن يتم النعمة باقتران السعدين ، واجتماع النيرين ، وكأنه -سبحانه- أراد أن يجمع للأمة في شهرها الميمون نوراً إلى نور ، وحبوراً إلى حبور .

عباد الله؛ في البيت الذي بناه الخليل ، وطهَّره الجليل ..

في البيت الحرام ، وفي الشهر الحرام ..

في الكعبة التي شرفها الله وعظّمها ، وفضّلها وكرّمها ..

في البنية التي يتوجه إليها المسلمون بوجوههم ، ويؤمّونها بقلوبهم..

في بيت الله العظيم ولـد علـي ، أعظـم ولادة لأعظـم مولـود ، وأسمى تجلّة لأكرم موجود ، أراد الله بها أن يعرف الناس قدر علي منذ يوم ولادته ، وخاتمة العظيم تعرف من بدايته .

في البيت الحرام ولد علي والباب موصد لا يستطاع فتحه ، وفاطمة بنت أسد بين جُدر الكعبة يأتيها رزقها ، وبنو هاشم حول البيت في انتظار ووجوم ، وقريش وأهل مكة في هرج شامل ، قد تحلقوا حول البيت ، يستعجلون النتيجة ، ويبتغون الوليجة ، ومحمد بن عبد الله عليه وحده باسم النغر ، ينتظر الوجه الميمون ، والوصي المأمون .

وانشقت الكعبة من ظهرها بعد ثلاثة أيـام ، وخرجـت فاطمـة تحمـل وليدها ، والتقى النبي بالوصي أول مرة، وتبادلت الشفاه المقدسة أول قبلة.

عباد الله ؛ حادث غريب من أروع حوادث الـدّهر ، ونبأ لم يعـرف التأريخ نظيره لأحد من الناس ، وفضيلة لم يحدّث الرواة بمثلها لأحد من ذوي الفضائل ، ومنقبة لم يختص بنقلها موال لعلـي دون مخـالف ، هـذا هو الفضل الجلي ، والنور العلي .

لقد اصطفى الله محمداً ، ثم اصطفى علياً ، فكان ذلك للنبوة ، وهذا للوصية ، وكان ذلك لتأسيس الشريعة ، وهذا لحفظها ، وكان ذلك لتنزيل الكتاب ، وهذا لتأويله ، وكان ذلك للطاقة المبلغة للدعوة ، وهذا للقوة المدافعة عنها .

نعم ؛ ولا بدّ للحق من قوة ، ولا بد لحمّد من علي ، ومن أجل ذلك تأخرت دعوة الرسول ﷺ إلى أن ولد علي ، وإلى أن شبّ ، فكان أول مجيب له حين دعا ، وأول ناصر له حين استنصر ، وأول سيف سل بين يديه حين جاهد .

عباد الله ؛ هذا على أول الأوصياء ، وأبو الذرية الأمناء ، وعديل القرآن للمنصف ، وقرين الحق في كل موقف .

هذا علي الذي أوجب الله حبّه ، وعرّف الأمة حقه .

عباد الله ؛ ان حبّ علي والطّاهرين من أهل بيته ليس ميل قلب ، وانعطاف مشاعر ، ولكنه تبعيّة في العمل ، وخضوع في الإرادة ، واتباع للسيرة ، واهتداء للسبيل : ﴿ قُلُ إِن كُنتُ مُ تُحِبُونَ اللّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِئُكُ مُ اللّهُ وَيَغْفِلُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- واشفعوا قبولكم بالعمل ، وصدّقوا حبكم بالاتباع ، والتزموا هدى آل محمّد ، واتبعوا سبيلهم ، ولا تكونوا ممن يكذّب فعله قوله ، وتناقض دعواه عمله :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ . ﴾.

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلنا معهم في كل عافية وبلاء ، واجعلنا معهم في كل مثوى ومنقلب .

اللهم أحينا محياهم ، وأمتنا مماتهم ، واجعلنا معهم في المواقف كلها واجعلنا بهم عندك وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين .

اللهم رب محمّد وآل محمّد صلّ على عبدك وخير رسلك ، وعلى آله المطهرين المنتجبين ، وأوف لهم عنّا حقوقهم ، وآتهم من الكرامات والمنازل ما ترضاه لهم ، وأحسن بفضلك عنا جزاءهم ، وأوفر حباءهم .

اللهم وكما نصحوا لك في السرّ والعلانية ، وآثروا رضاك في كـل ظاهرة وخافية ، فصلّ عليهم صلاة دائمة باقية .

اللهم صلّ وسلّم على خير الخيرة ، وخازن الرحمة والمغفرة ، وسيد الأنبياء البررة ، الذي غمسته في بحر الفضيلة ، وحبوته بالمنزلة الجليلة ، أكرم الدعاة إلى الله ، وسيد القوامين بأمر الله ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن عبد الله عَلَيْنَا .

اللهم صلّ وسلّم على وليد الكعبة ، وعليّ الرتبة ، قالع الباب ، وهازم الأحزاب ، ومحيي الليل البهيم بالتهجّد والاكتئاب ، سهم الله الصائب ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه .

اللهم صلّ وسلّم على المعصومة الطاهرة ، والمظلومة الصابرة ، قرينة الأوصياء في العصمة ، ووارثة الأنبياء في العلم والحكمة ، بضعة الرسول ، سيدتنا أم الحسنين فاطمة البتول للبكا .

اللهم صلّ وسلّم على سيدي الشهدا ، والإمامين المرضيين قامـا أو قعدا ، معدني الجود ، وكريمي الآبـاء والجـدود ، الطـاهرين المطهـرين ، أبي محمّد الحسن، وأبي عبد الله الحسين الميناني المنالية الحسن المنالية الحسن، وأبي عبد الله الحسين المينانية الحسن المنالية الحسن، وأبي عبد الله الحسين المنالية الحسن، وأبي عبد الله الحسن المنالية الحسن، وأبي عبد الله الحسن المنالية الحسن، وأبي عبد الله الحسن المنالية الحسن المنالية الحسن، وأبي عبد الله الحسن المنالية ا

اللهم صلّ وسلّم على نور العارفين ، وقرة أعين الناظرين ، والمحتجب من خوف الظالمين ، إمام الهدى ، ومقر الندى ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليستلام .

اللهم صلّ وسلّم على البرهان المنير ، وأمان كل خائف مستجير ، النور الظاهر ، ودليل النجاة في اليوم الآخر ، سيدنا أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على أمين الله في البرية ، وحكمه العادل في كل قضية ، زاكي الزكاة ، وشفيع العصاة ، إمام المغارب والمشارق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صل وسلّم على الأمين المؤتمن ، والناصح لله في السرّ والعلن ، ترجمان الوحي ، والمستحفظ من الله على الأمر والنهي ، باب المكارم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على ذي القدر الوجيه ، النازح عن تربة جده وأبيه ، ثامن الأنوار ، وخازن الأسرار ، باب الرضا ، سيدنا أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على معدن الوفاء ، وفرع الأزكياء، ينبوع الحِكَم، والنور الذي تخرق به الظُلَم ، قائد العباد ، إلى منهج الرشاد ، سيدنا أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد علينه .

اللهم صلّ وسلّم على هاديي الأمة ، وكاشفي الغمة ، المبرأين من العيوب، والمؤتمنين على السر المحجوب ، الزاهدين التقيين ، والرضيين الزكيين، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين المناها .

اللهم صلّ وسلّم على مجلي الظلمة، والصادع بالحكمة ، كاشف البلوى، وجامع الكلم على التقوى ، المعد لأوتار الأنبياء ، والمرتجى لكرامة الأولياء ، نصر الله المدخر ، وعدل الله المشتهر ، أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر عليته .

اللهم عجل ظهوره ، وأتم نوره ، وأزل به الجور ، وأذل به الجبابرة، اللهم أظهر به الحق ، وأقر به أعين الخلق ، واجمع به منتشر أمر الدين ، وأحي به قلوب المؤمنين ، اللهم أنصرهم به نصراً عزيزاً ، وافتح لهم به فتحاً قريباً ، وأجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراً .

﴿ مِرَبَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِ فِنَا وَتَبِتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْبَا عَلَى الْقَوْمِ الْسَافَ الْعَوْمِ الْسَافِي الْمَافِي أَمْرِ فِنَا وَتَبِتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْبَا عَلَى الْقَوْمِ الْسَافِينَ . ﴾ .

﴿ مَرَّبَنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَائِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَّبَنَا إِنَّكَ مَرُوفُ مُرَحِيدً \* . ﴾ .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلاَحْسَانِ وَإِيَّنَا وَيَنَا وَيَا الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَا ﴾ .



## بسم الله الرحمن الرحيم

#### في الغديس

الحمد لله عدد أوراق الأشجار ، وأوزان مياه البحار ، وذرات رمال القفار ، وعدد ما انشأ من شيء ، وما فطر من حيّ ، وما دبّر من أمر وما أفاض من نعمة ، وما بسط من رحمة .

والحمد لله بما حمد به نفسه ، وكما حمده المطهرون من خلف الـذين ألهمهم حمده ، وحباهم رفده ، ورفع منازلهم عنده .

والحمد لله حمداً يرفع في عليين ، وينتظم حمدا الملائكة المقربيّن ، ويخلّد ثوابه في الخالدين

والحمد لله الذي أكمل الدين بعدله ، وأتم النعمة بفضله ورضي لنا الإسلام ديناً بطوله ، خلق الإنسان كما شاءت قدرته ، وآتاه رشده كما اقتضت حكمته ، وواتر أنبياءه وسفراءه وخلفاءه وأمناءه ، يقفو الخلف السلف تضيء للناس أنوار الهداية ، وتحمل أعباء الولاية .

ثم شاءت الحكمة ان يختم الرسل بإمامها ، ويتم الشرائح بختامها ، مناً من الله على عباده ، وأخذاً بيد الإنسان إلى إسعاده ، فبعث رسوله المهيمن على رسله بكتابه المصدّق لكتبه ، وسبيله القيم على سبله ،

فبلّغ الـوحي ، وصـدع بـالأمر والنهـي ، لا تأخـذه في الله لومـة ، ولا تضعف لـه في سبيل الله عزمـة ، حتى أظهـر الـدين ، وأرغـم أنـوف المعتدين .

ونفذ في متقن تدبيره ان يجعل للشريعة عيناً عاصمة تحفظها عن الغير ، وان يقيم على الأمة قيادة حازمة تقيها المزالق والخطر ، فعقد لوليه المرتضى بيعته في الرقاب ، وأنزل بولايته نص الكتاب ، وسلسل الإمامة من بعده في المعصومين من ولده ، ولياً بعد ولي ، ووصياً بعد وصي ، عهداً معهوداً ، وتاجاً معقوداً .

وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، لا رادّ لما قضى ، ولا معقّب لما حكم ، ولا مرخص فيما حتم ، وأشهد أن محمّدا ﷺ عبده ورسوله المبلّغ لدعوته ، البشير برحمته ، النذير من نقمته .

وأشهد أنّ عليّاً وأبناءه الميامين خلفاء الله وأوليـاؤه ، أكمـل الـدين بولايتهم ، وارشد الأمة بهدايتهم ، صلّى الله علـيهـم وسـلّم ، وشـرف وكرم ، وبارك وعظّم .

عباد الله ؛ ها قد اطلّ عليكم يوم الإيضاح والإفصاح ، والكشف عن المقام الصراح ..يوم العهد المعهود ، وتبيان العقود يـوم الإرشاد ، ومحنة العباد ، والدلالة على الرواد ..

يوم أكمال الدين ، وإتمام النعمة ، وبسط الرحمة ..

يوم الدوح ، وما أدراك ما يوم الدوح ، والولاية التي خطَّهـا القلـم على اللوح ..

يوم اخذ الله فيه العقد على عباده ، ببيعة على والطاهرين من أولاده ..

«بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ» ، هكذا يقول الله لنبيّه العظيم ، في كتابه الكريم ، بعد نيف وعشرين عاماً يقضيها في تبليغ دعوته ، وبعد عشر سنين يقتلها في الجهاد لإعلاء كلمته ، وبعد ان بلّغ عامة آيات الكتاب ، وبيّن جلّ أحكام الدين .

وإذن ؛ فهذا الوحي الذي انزل إليه من ربه ، والذي أكد القرآن الأمر بتبليغه ، مما يخشى الرسول فيه قولة القائلين ، فهو يتأخر في بيانه حتى تضمن له العصمة من الناس ، كما ضمنت له العصمة من الارجاس ، وما كان الرسول عَلَيْهُ ليتباطأ في أمر ربه لو لم يحذر نفاق فئة أن تغمز قدس الرسالة ، ثم تتجاوزها إلى قدس التوحيد .

وإذن ، فهذا الوحي الذي انزل إليه من ربه ، والذي أكد عليه القرآن الأمر بتبليغه ، أمر يناط به جميع أحكام الدين ، بحيث لا بقاء للأحكام إلا به، ولا تتحقق غاياتها إلا ببيانه .

هذا ما يفهمه العقل المنصف من الآية الكريمة ، وهذا ما يستوحيه من إشاراتها الحكيمة .

وإذن فالأمر الذي انزل إليه من ربه ، والـذي شـددّت عليـه الأمـر بتبليغه، وضمنت له العصمة من الناس فيه ، إنما هو أمر الإمامـة ، وأي أمر يجمع هذه الأوصاف التي أشارت إليها الآية غير أمر الإمامة .

١ - المائدة : ٢٧ .

الإمام هو الحافظ لأحكام الشرع ، والحامي لحدوده ، يحفظها عن التحريف ، ويصونها عن التزييف ، ويشرح منها ما أجمل ، ويقيد ما أرسل ، وينفذ ما عطّل .

والإمام حارس القرآن وعيبة أنواره ، وخازن أسراره ، ومفسّر آياته ، ومؤوّل متشابهاته ، وموضح إشاراته ، يصونه عن الأيدي العابثة ، ويحميه عن الأفكار الخاطئه .

والإمام مرجع الأمة في دينها ، وموئلها في دنياها ، تهتدي بأقواله ، وتقتدي بأفعاله ، وهو رائدها الأعلى ، وقائدها إلى الحياة الفضلى ، يكلؤها من ان تنحرف بها المضلات ، ويسددها من ان تعصف بها المغريات ، ويثبتها إذا تعاورت عليها المرديات .

والإمام هو الممثل الأعلى للرسول في أمته ، في هديه وعصمته ، وفي علمه وحكمته ، وفي القيام بمهمته ، وفي فرض طاعته ، والتمسّك بولايته ، هذا هو شأن الإمام -أيها المؤمنون-، وهذا هو شأن الإمام .

زعامة دين ودنيا ، وولاية أخرى وأولى .

وقد حذر الرسول في تبليغها مكر الماكرين ، وبغي الباغين ، فمكث ينتظر نزول الرحمة ، بضمان العصمة ، حتى هبط عليه الوحي بما رغب ، وضمنت له العصمة من الناس كما طلب ، فجمع الجمع ، وخطب حتى أسمع كل ذي سمع ، وبلغ عن الله ما أمر ، وصدع بالذكرى لمن ادكر ، وأبان عن مقام علي وولده ، ونص عليه بالإمامة من بعده .

ثم أعلن ينادي ، ليسمعه كل من في الوادي : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ ، فقالوا : بلى ، فرفع علياً بيمناه ، لتبصره كل عين وتراه ،

في رحاب العقيدة

وقال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه .

ثم أمرهم ببيعته ، وأكد عليهم وجوب طاعته .

والملاكلّهم حضور جميعاً غيّب الله رشدهم من حضور بايعـوه وبعدها طلبوا البيعة منـه لله ريب الدهور

فاتقوا الله -عباد الله- ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَكَا تَفَرَّقُوا ﴾ .

التزموا الولاية التي أكمل الله بها لكم دينه ، وأتم به عليكم نعمته ، واستمسكوا بهدى أثمتكم ، الذين برأهم الله من الرجس ، وفضّلهم على الجن والإنس ، والتزموا مودّتهم ، واتّبعوا طريقتهم ، واحذروا ان تكونوا ممن يواليهم في القول ويخالفهم في العمل ، راقبوا الله فهو رقيبكم ، واتقوه فهو حسيبكم ، وتوكّلوا عليه فهو كافيكم ، والجووا إليه فهو معينكم .

اللهم فكما أنعمت علينا بالهداية إلى معرفتهم ، وجعلتنا بمنك من أهل الإجابة لهم ، والبراءة من أعدائك وأعدائهم ، فبارك لنا في عيدنا الذي أكرمتنا به ، وذكرتنا فيه عهدك ، وأتممت علينا نعمتك ، وان تجعلنا من الموفين ، ولا تلحقنا بالمكذبين ، واجعل لنا قدم صدق مع المتقين ، واحشرنا في زمرة نبيك وآله الأئمة الصادقين .

عباد الله استمعوا قول الله ، وانتفعوا بموعظة الله ، ومن أصدق من الله حديثاً ؟ .

﴿ بِسِهِ الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّرِ ، ﴾ .

## الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### من أعمال يوم الغدير

الحمد لله الذي لا ينقطع منه ، ولا يتضعضع ركنه ، ولا يخلف وعده ، ولا يغلب جنده ، ولا يبلغ مجده ، ولا ينتهمي حمده ، له الملك العظيم الذي لا يزول ، والغنى الدائم الذي لا يعول ، والحول الواسع الذي لا يضيق ، والمنة المتتابعة التي لا تنفد .

الأحد والصمد ، رب السماوات القائمات بلا عمد ، المرتفعات بلا سند ، وربّ الأفلاك الدائرة ، والبحار الزاخرة ، وربّ الدنيا والآخرة ، ومحصي ما في ملكوته من رطب ويابس ، ومن حيّ وجامد ، ومن صغير وكبير ، ومدبّراً أحوالها ، ومقدراً آجالها .

واشهد أن لا اله إلا الله ، وحده لا شريك له ، ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ مَ وَاللَّهُ مَا لَكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ مِنْ وَيُعْمِينَ وَيُعْمِينَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِينٌ ، هُوَالْأُولُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ . ﴾ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، ذو الحسب الكريم ، والخلق العظيم ، والقلب الرحيم ، صلّى الله عليه وآله أئمة الحق ، وأدلّة الصّدق ، الذبن ارتضاهم الله وانتجبهم ، وأوجب على البريّة حبّهم .

عباد الله ؛ ان لله خيرةً من الأيام كما له خيرة من الأنام ، جعلها – عزّ اسمه– ذكرى لنعمته ، ومفتاحاً لرحمته ، أمر عباده ان يـؤدّوا شـكره فيها ليستوجبوا منه المزيد ، ويرفع لهم من الدرجات والمثوبات ما يريـد تحنّناً ولطفاً، وتكرّماً وعطفاً .

ألا وان من أفضل أيّام الله التي اختارها ، وأعلى شأنها وأنارها ، يوم الغدير ، اليوم الذي عقد فيه اللواء لأهل الولاء ، وأظهر الاصطفاء لأهل الصفاء .

عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الله عليه : (جعلت فداك ؛ هل للمسلمين عيد غير العيدين ؟ ، قال : نعم ، يا حَسَن ، أعظمها وأشرفها .

قلت : وأي يوم هو ؟ ، قال : يوم نصب أمير المؤمنين علينه فيه علماً للناس .

قلت : جعلت فداك ؛ وأيّ يوم ؟ ، قال: ان الأيام تدور ، وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة .

قلت: جعلت فداك ؛ وما ينبغي لنا ان نصنع فيه ؟، قال: تصومه -يا حسن- وتكثر الصلاة على محمد وآله فيه ، وتبرأ إلى الله ممن ظلمهم حقّهم ، فإن الأنبياء كانت تأمر الأوصياء ان يتخذوا اليوم الذي كان يقام فيه الوصي عيداً) (١).

وعنه علانيلا : (صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة) (٢) .

وعن الرضا عليه ، عن أبيه عن آبائه المؤمنين عليه المؤمنين عليه انه اتفق في زمانه الجمعة والغدير ، فصعد المنبر على خمس ساعات من

<sup>1 -</sup> الكافي - الشيخ الكليني (قده) - ج: ٤ - ص: ١٤٨ .

٢ - من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق (قده) - ج: ٢ - ص: ٩٠.

نهار ذلك اليوم ، ثم خطب خطبة طويلة عظيمة ، إلى ان قال فيها :

(إن الله (تعالى) جمع لكم -معشر المؤمنين- في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين ، لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه ، ليكمل عندكم جميل صنيعه ..

ثم ذكر من فضل يوم الغدير شيئاً كثيراً .. إلى ان قال :

عودوا - رحمكم الله- بعد انقضاء مجمعكم بالتوسعة على عيالكم، والبر بإخوانكم، والشكر لله على ما منحكم، واجتمعوا يجمع الله شملكم، وتبارّوا يصل الله ألفتكم، وتهانوا نعمة الله -كما هنأكم- بالثواب فيه على أضعاف الأعياد قبله وبعده، إلا في مثله.

والبر فيه يثمر المال ، ويزيد في العمر ، والتعاطف فيه يقتضي رحمة الله وعطفه .

فافرحوا وفرّحوا به إخوانكم باللّباس الحسن ، والرائحة الطيبة والطعام ، وهيّئوا لإخوانكم وعيالكم عن فضل بالجود من موجودكم ، ويما تناله القدرة من استطاعتكم ، وأظهروا البشر فيما بينكم ، والسرور في ملاقاتكم ، والحمد لله على منحكم ، وعودوا بالمزيد من الخير على أهل التأميل لكم ، وساووا بكم ضعفاءكم في مأكلكم ، وما تناله القدرة من استطاعتكم ، وعلى حسب إمكانكم ، فالدّرهم فيه بمأة ألف درهم، والمزيد من الله -عز وجل - ما لا درك له .

وصوم هذا اليوم مما ندب الله إليه ، وجعل الجزاء العظيم كفاءً لـه عنه ..

إلى ان قال عليته : وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم ، وتهانوا النعمة في هذا اليوم ، وليبلغ الحاضر الغائب ، والشاهد الباين ، وليعد

الغني على الفقير ، والقوي على الضعيف ، أمرني رسول الله عَلَيْ عن الله عَلَيْ عن الله عَلَيْ عن الله عن

فاشكروا الله ؛ عباد الله وخذوا بحظّكم من هذا البر الذي دلّكم الله عليه وجعلكم من أهله ، واتقوا الله في سرّكم وعلانيتكم ، وفي أقوالكم وأفعالكم، وتوبوا إليه من قبيح أعمالكم ، يهدكم ويصلح بالكم ، ويدخلكم الجنّة عرّفها لكم .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، ولا تؤمنّا مكرك ، ولا تنسنا ذكرك ، ولا تكشف عنّا سترك ، ولا تحرمنا فضلك ، ولا تحلّ علينا غضبك ، ولا تباعدنا من جوارك ، ولا تنقصنا من رحمتك ، ولا تنزع منا بركتك ، ولا تمنعنا عافيتك ، ولا تغيّر ما بنا من نعمتك ، ولا تؤيسنا من روحك ، ولا تهنّا بعد كرامتك ، ولا تضلّنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك ، بما بلّغ من رسالتك ، وأقام من دلالتك ، وأدى من أحكامك ، ونصح لأنامك ، وجاهد في سبيلك، وتحمل من الأذى في جنبك .

اللهم شرّف مقامه ، وأحله في أعلى منازل الكرامة ، واقـرّ عينـه في أمتّه ، وأدرك تراتِه في ذريته ، وبلّغه آمالـه في خاصـته وعامتـه ، وصـلّ عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عترته .

اللهم صلّ وسلّم على أكرم السابقين إليك ، واقرب المرسلين لديك ، خير من لبّى وسعى ، وسيد من بلّغ ودعا ، وأبان الدلالة لمن وعى ، شفيع يوم الدين ، سيدّنا أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَلَيْهُ .

اللهم صلّ وسلّم على المولى الجليل ، الذي نطق بولايته التنزيـل ،

وشهد له بالطهارة والتفضيل ، خليفتك الذي به تثيب وتعاقب ، ونورك الذي جلوت به الغياهب ، وجمعت له غرّ المناقب ، أمير المؤمنين علمي بن أبي طالب طلته .

اللهم صل وسلم على شجرة العصمة ، اليانعة بثمار العلم والحكمة ، التي طهرها الله في الكتاب ، ونادتها الملائكة وهي قائمة تصلي في المحسراب ، الإنسية الحوراء ، سيدتنا أم الحسنين فاطمة الزهراء المناه المن

اللهم صلّ وسلّم على نور حدقة الرسول ، ومهجة قلب البتول ، اصدق الناس لساناً ، وأعظمهم علماً وإيمانا ، وأنصعهم حجة وبرهاناً ، الوصي الوفي ، سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي الزكي عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الولي الموعود بشهادته ، قبل استهلاله وولادته ، شهيد الغربة ، وقتيل الكربة ، وطاهر التربة ، كوكب الاهتداء، وأبي الأئمة السعداء ، سيدنا أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الكهف الذي يأمن به الخائفون ، والـركن الذي يستلمه الطائفون ، والنـور الـذي يهتـدي بـه العـارفون ، كعبـة الوافدين ، وشرعة الواردين ، أبي محمّد علي زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المخصوص بالوصية ، والمنزلة المرضية ، والمنزلة المرضية ، والفرع النامي من الدوحة المحمّدية ، موضح أسرار الكتاب ، وقائد الحلق إلى الصواب، الغيث الهامر ، بالندى والمآثر ، أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المطهر التقيى ، وإمام كـل سـعيد وشـقي ، والذي أودعته علم ما مضى وعلم ما بقي ، ذي الشأن الكبير ، والعلـم

في رحاب العقيدة

الغزير ، الولي السابق ، في مضامير الحقائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عللته .

اللهم صلّ وسلّم على الآية المحكمة ، الذي بموالاته تمت الكلمة ، أمين الله على خفيات العلوم ، وصاحب المكان المحمود والمقام المعلوم ، الطاهر المطهر ، سيدنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على ركن التوحيد ، وعدة يـوم الوعيـد ، وأمان الخائف من الهول الشديد ، وليّك الذي ارتضيته للغيب ، وعصَمته من الريب ، الولي المجتبى ، والرضي المرتضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليها .

اللهم صلّ وسلّم على ذي الشرف الذي لا يوازن في يوم الفخار ، والجد الذي لا يماثل في سمو ولا مقدار ، الغيث الذي تحيا بـه الـبلاد ، وتسعد به العباد، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليستلام .

اللهم صلّ وسلّم على حليفي الفضائل ، والكريمين الـذين ارتفعا عن المماثل ، عديلي القرآن ، وركني الإيمان ، وحجتي الرحمان ، على الأنس والجان ، الإمامين بالبرهان القوي ، والنص الجلي ، أبي الحسن على بن محمّد، وأبي محمّد الحسن بن على المبينا .

اللهم صل وسلم على خليفة الله في الارضين ، والبقية من الأوصياء المرضيين ، خاتم الأنوار الزاهرة ، وابن الأعلام الباهرة ، النور المستور والنصر المذخور ، ولواء الحق المنشور ، الكعبة التي يتوجه إليها ذوو الإيمان ، والعدل الذي تشفى به الاضغان ، أبي القاسم المنتظر ، صاحب العصر والزمان عليت الله .

اللهم أظهر به دولتك ، وأعز به دعوتك ، وابسط بخروجه رحمتك .

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا ، وغيبة ولينا ، وكثرة عدونا ، وقلة عددنا ، وشدة الفتن بنا ، وتظاهر الزمان علينا ، فصل على محمد وآل محمد ، وأعنّا على ذلك بفتح منك تعجله ، وبضر تكشفه ونصر تعزّه ، وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلّلناها ، وعافية منك تلبسناها ، برحتك يا ارحم الراحمين .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وأصلح شؤونهم ، وحقق - برحمتك - ظنونهم ، واكفهم بغي الباغين ، وظلم الظالمين ، إنك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّنَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا . ﴾ .



# بسسم الله الرحمن الرحيس

#### أهوال القيامة

الحمد لله المحتجب عن المشاعر فلا تدركه حاسة ، المستعلن للألباب فلا تنكره فطرة ، بطن في ظهوره ، وخفي لفرط نوره ، فى لا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره .

سبق في العلو فلا شيء أعلى منه ، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه ، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه ، ولا قربه ساواهم في المكان به .

لم يطلع العقول على تحديد صفته ، ولم يحجبها عن واجب معرفته ، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود ، على إقرار قلب الجَحود .

نحمده على هدايت إيانا للإبمان ، واصطفائه لنا خير الأديان ، وتثبيتنا عليه بمعجزة القرآن .

وأي حمد يفي حق هذه النعمة ؟، وأي عمل منا يوازي هذه الرحمة؟ .

ونشهد أن لا إله إلا هو ، الرؤوف بمن عصاه ، السميع لمن دعاه ، الكافي من اعتصم به ، المغيث من التجأ إليه ، ونشهد أن محمداً ﷺ

عبده الأكرم ، ورسوله الأعظم ، وداعيه للتي هي أقوم ، صلّى الله عليه وآله الطاهرين وسلّم .

﴿ مِا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا مَرَّبُكُ مُ إِنَّ مَرْ لَرَكَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ النَّاسُ النَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسَ مُ كُلُّمًا وَتَرَى النَّاسَ سُكَامَى وَمَا هُمْ بِسُكَامَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ . (1) .

إيه أيّها المسكين ، ألا تستعد لهذا اليوم العظيم شأنه ، المديد زمانه ، القاهر سلطانه ، القريب أوانه ؟ .

ألا تستعد لهذا اليوم الفظيع خبره ، الشديد خطره ، البيّن أمره ، الرهيب ذكره ؟ .

ألم يحدّثك القران بصفته ؟ ، ألم يعرّفك بعظمه وشدّته ، وبطول مدّته ؟.

ألم يصف لك من شأنه عظيماً ؟ ، ألم يمثّل لك من هوله جسيماً ؟ . أترتاب فيما نبأك به القرآن فلست بمسلم ؟ ، أم تتهاون بما سمعت من الأهوال فلست بعاقل ؟ .

كيف بك إذا السماء لهول اليوم قد انفطرت ، وإذا الشمس المنيرة لشدته قد كورت ، وإذا الكواكب من نظامها قد انتشرت ، وإذا الأرض زلزلت ، وإذا الجبال دكدكت وسيرت ، وإذا البحار سجّرت ؟ .

طمست النجوم وانكدرت فلا نور ، وبعثرت القبور ، وأخرجت دفائنها فلا مقبور ، وزوّجت النفوس بأجسادها فلا موت ، ونشرت

١ – الحج : ١ – ٢ .

الصحف بأعمالها فلا خفاء ، وقام الناس للحساب ، وأزلفت الجنة للشواب ، وسعرت الجحيم للعذاب ، وتجلّى بملكوته الأعلى رب الأرباب ، وقطّعت الأسباب ، وذهلت الألباب ، ولويت الرقاب ، وكشف المستور ، وتحقق المحذور .

وسئلت اليد عما أخذت ، واستنطقت الرجل عما سعت ، والعين عما نظرت ، والكف عما أشارت ، والبطن عما هضمت ، والنفس عما ظلمت وكل جارحة عما عملت ، وسيق كلّ عامل بعمله ، ولقي جزاء إحسانه أو زلله :

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ الْفِي نَعِيم ، وَإِنَّ الْفُجَارَ الْفِي جَحِيم ، يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدّينِ ، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِينَ ، وَمَا أَدْمَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ مَا أَدْمَ الدَّيْنِ ، يُومَ لا تَمْلِكُ مُنْ عَنْهَا بِعَائِينَ ، وَمَا أَدْمَ الدَّيْنِ ، يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسُ لِللهُ عَنْهَا بِعَالِيهُ مَنْ يُومَ لا يَوْمَ لا يَدْمُ الدّينِ ، يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسُ شَيْنًا وَالأَمْرُ يَوْمَ يَذِيلُهُ . (١) .

ألا تستعد –أيّها الإنسان– والخيرة لا تزال في يديك لما بين يـديك ، ألا تجعل لهذه الغفلة حداً قبل أن تريد ذلك فلا تقدر ، وتطلب الرجـوع إلى الدنيا فلا تُسمع ، وتعتذر عما فرطت فيه من الأعمال فلا تُقبل .

ألا تستعد لخلاص نفسك ، والمنادي ينادي بك إلى الطاعـة قبـل أن تندم، والمنادي ينادي بك إلى الحساب ، ألا تستعد لخلاصك فاليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل .

طوبى للمنتهين عن محارم الله ، الدائبين في مرضاته ، إنهم ينصبون قليلاً، فيتنعّمون طويلاً ، طوبى للمنتبهين من الغفلة ، الساعين في أيام المهلة .

١ - الانفطار : ١٣ - ١٩ .

فاتقوا الله -أيها الناس- وانتبهوا ، واعلموا ان ربكم سريع الرضا، عظيم الجود ، كبير الفضل ، واسع الرحمة ، شديد الرأفة ، يقبل على عبده متى أقبل عليه ، ويعفو عنه إذا لجأ إليه ، ويغفر له إذا تاب من ذنبه، يقبل منه اليسير ، ويثيبه عليه بالكثير .

تضرعوا إليه ، فانه لا مهرب منه إلا إليه ، واستعينوا به ، فانه لا حول ولا قوة إلا به ، بادروا إلى طاعته ، فانه لا يكلّف عبده إلا دون طاقته .

تفكّروا فيما خلقتم له ، فإن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به ، تفكروا في خلق الله ، وعظيم قدرته ، وفيما بث حولكم من مظاهر حكمته ، ومجالي رحمته ، فإن التفكر في ذلك من أسمى العبادات ، وأسنى الطاعات ، وقد أثنى –سبحانه – على المتفكرين ، فقال في كتابه الكريم :

﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَمْنُ صَوَاخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَامِ لَآيِاتِ لأُولِي الأَنْبَابِ. الذَّنِ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكَرُونَ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ صَمَّرَتَنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الْنَامِ. (١) ﴾.

تفكروا في عظمة الله ، فان التفكر عبادة العقل ، وهـل يصـل المـرء إلى الدرجات العاليـة إلا بـالتفكّر ؟ ، وهـل يرتفـع إلى مراتـب المعرفـة بسوى التأمل؟.

تفكّروا في خلق الله ، وشواهد قدرته ، ودلائل تدبيره ، ولا تفكّروا في الله ، فإنكم لن تقدّروه حق قدره .

وقد روي عنه ﷺ انه قال : (أعطوا أعيـنكم حظّهـا مـن العبـادة ،

١ - آل عمران : ١٩٠ - ١٩١ .

فقالوا: يا رسول الله ﷺ وما حظّها من العبادة ؟ ، قال : النظر في المصحف ، والتفكر فيه ، والاعتبار عند عجائبه .) (١) .

وقالوا: طول الفكرة دليل على طريق الجنة ، فالسماوات العلى بشمسها وقمرها ، ونجومها وأفلاكها ، وحركاتها ومداراتها ، وإحكامها وانتظامها ، تشير إلى مدبّر لا يُغفِل ، ومقدّر لا يهمل .

والأرض بعناصرها وطبقاتها ، ومهادها وأوتادها ، ومعادنها وخزائنها ، وبحارها وأنهارها ، ونباتها وحيوانها ، تشهد بموجد قدير ، عليم بصير، لا يُغفِل بتدبيره حتى الذرّة ، ولا يترك من تنظيمه حتى الحبة.

وهذا الإنسان بروحه وجسده ، وبعجيب خلقته ، وبديع صورته ، وبسمعه وبصره ، وجوارحه ومشاعره ، وأجزائه وعناصره ، وبما يتضمن كلّ ذلك من نعمة ، ويحتوي عليه من رحمة ، يدل على منعم عظيم ، وبارئ رحيم، يجب أن يؤدّى شكرُه ، وأن يطاع أمره ، فلا يحق أن يقابل هذا المنعم بالعصيان، ولا يسوغ أن تكافأ نعمه بالكفران ، فإن ذلك يؤدي إلى الخسران.

﴿ بِسْدِ اللَّهِ السَّحْمَنِ السَّحِيدِ. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً. فَالْمُوسِ بِاتِ فَدْحاً. فَالْمُوسِ بِاتِ فَدْحاً. فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحاً. فَأَثْرُ فَي بِهِ نَفْعاً. فَوَسَطُنْ بِهِ جَمْعاً. إِنَّ الانْسَانَ لِرَّبِهِ لَكَنُودٌ. وَإِنّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنّهُ لَحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُومِ. وَحُصِلً عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنّهُ مَا فِي الْقُبُومِ. وَحُصِلً مَا فِي الصَّدُومِ. إِنَّ مَرَبَهُ مُ بِهِ مُ يُؤْمَئِذُ لِخَيِنْ . ﴿ . وَمُعَلِلَهُ السَّدُومِ . إِنَّ مَرَبَهُ مُ بِهِ مُ يُؤْمِئِذُ لِخَيِنْ . ﴾ .



١ - المحجة البيضاء - ج : ٨ - ص : ١٩٥ .

## الخطبة الثانية

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### أهمية الصلاة في الإسلام

الحمد لله خالق الخلق ووارثهم ، ومميتهم وباعثهم ، المحيط بآثارهم وأعمالهم ، المحصي لعدد أنفاسهم ، العليم بخائنة أعينهم ومخفي صدورهم ، الخبير بمستقرهم ومستودعهم من الأصلاب والبطون ، البصير بمختلف أحوالهم من الحركة والسكون .

الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته ، واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته ، قاهر من عازه ، ومدمّر من شاقه ، ومـذل مـن ناواه ، وغالب من عاداه ، من توكل عليه كفاه ، ومـن سأله أعطاه ، ومن أقرضه قضاه ، ومن شكره جزاه .

أحمده ؛ وأعترف له على نفسي بالتقصير ، وأساله حسن المنقلب والمصير، وأشهد أن لا إله غيره ، ولا ربّ سواه ، ولا شريك يعادله ، ولا ضدّ بنازعه ، ولا ردء يوازره ، وأشهد أن محمّداً على عبده ومصطفاه ، أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، صلّى الله عليه وآله أصول الكرم ، وقادة الأمم .

أيّها الناس ؛ اتقوا الله الـذي من علـيكم بمعرفته ، ودلّكـم علـى موجبات رحمته ، ودواعي نقمته ، واعلموا أنكم لـن تـدركوا مرضـات الله إلا بطاعته ، ولن تستوجبوا غضبه إلا بمعصيته :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَ أَوَا طِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُ مُ تُرْحَمُونَ . ﴾ (١) .

﴿ أُقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوناً . ﴾ (٢).

الصلاة عماد دينكم ، فلا يخادعنكم الشيطان عنها ولا تستهينوا بأمرها.

فعن الصادق عللته : (ما أعلم شيئاً بعد معرفة الله -سبحانه-أفضل من هذه الصلاة) .

وقال عليه المسلم : (أحب الأعمال إلى الله الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء).

وقال عليه الرحمة من أوقال النهاء : (إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض ، وحفّت به الملائكة ، وناداه ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل) .

وقال النبي ﷺ: (إذا قام العبد في صلواته نظر الله إليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفّه من حوله إلى أفق السماء، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له: أيّها المصلي لو تعلم من ينظر إليك، ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا).

وقال الإمام الصادق طلته : (صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدّق به حتى يفنى) .

وقال عليته : (من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعدّبه بذنوبه) (١) .

١ – النور : ٥٦ .

۲ – النساء : ۱۰۳ .

فالله ؛ الله -عباد الله- في هذا العمود ، لا يصدّنكم الشيطان عنه ، ولا يصغّرن في أعينكم أمره ، فتستوجبوا العقاب الأليم .

الصلاة سبب متصل بين الله وبين عبده ، فمن تمسّك بـ ارتفـع إلى الدرجات العلى ، ومن قطعه هوى إلى الدركات السفلي .

و(إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل ما سواها ، وان الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة ، تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها ، رجعت إلى صاحبها ، وهي سوداء مظلمة تقول : ضيعتني ضيعك الله) .

(بينما رسول الله عَلَيْهُ جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلّي، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال عَلَيْهُ: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلواته ليموتن على غير ديني).

(إذا قام العبد فخفّف صلواته ، قال الله (تعالى) لملائكته : أما ترون إلى عبدي ، كأنه يرى قضائي حوائجه بيد غيري ؟ ، أما يعلم ان قضاء حوائجه بيدي) .

وعن أبي إبراهيم علله قال : (لما حضرت أبي الصادق علله الوفاة قال لي : يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة) (٢) .

وجاء رجل إلى النبي عَلِيَّةً فقال : يا رسول الله عَلِيَّةً أوصني ، فقال : (لا تدع الصلاة متعمداً ، فإن من تركها متعمداً فقد برئت منه ملّة الإسلام) (٣) .

<sup>1 -</sup> الكافي الشيخ الكليني (قده) - ج: ٣ - باب الصلاة .

٢ - الكافي الشيخ الكليني (قده) - ج: ٣ - باب الصلاة .

٣ - الكافي الشيخ الكليني (قده) - ج: ٣ - باب الصلاة (باب النوادر) ،

وما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس: (أيّها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم، فأطفئوها بصلواتكم) (١).

الصلاة ؛ الصلاة ؛ لا تستخفوا بها فتستحقوا من الله العقاب ، ولا تسهوا عنها فتستوجبوا الويل والخسران ، ولا تتركوها فتبرأوا من ملة محمّد عَلَيْلًا ، ولا تتهاونوا بأمرها فيأخذكم الله بمقته .

ألا وإنّ تارك الصلاة لا ينتفع بعمل ، فلا تغلقوا عن أنفسكم بـاب الرحمة، ولا تعرضوها لشديد النقمة .

فقد حكى الله سبحانه عن المجرمين -وقد سألهم أصحاب اليمين-: (مَا سَكَكُمُ وَكُمْ نَكُ نُطُعِمُ اللهُ سَكَكُمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَكَنُا نُطُعِمُ الْمُصَلِّينَ. وَكُنَا نُكُمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَكُنَا نُكُمْ الدِينِ. حَتَى أَتَانَا الْمِسْكِينَ. وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ . حَتَى أَتَانَا الْمِسْكِينَ. وَكُنَا نُكَ مَا نُنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ. (٢٠) .

أجارنا الله وإياكم من أليم عذابه ، وعاملنا بفضله في يوم حسابه ، وكفانا مزالق الشيطان وأحزابه ، انه المنان بالعطاء .

﴿ مَرَبِ اجْعَلْنِي مُقِيدَ مَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُمْرَيَتِي مَرَّبَنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ . مَرَّبَنَا اغْفِي لِي وَلَوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ . (٣) ﴿ .

اللهم انك افترضت لنبيك علينا حقاً ، رفعت به على الخلق درجته، وأعليت منزلته ، وأثقلت به موازيننا ، وملأت به دواويننا ،

 <sup>1 -</sup> ثواب الأعمال الشيخ الصدوق - ص : ٣٥ .

۲ - المدثر : ۲۲ - ۲۸ .

٣ - إبراهيم : ١٠ - ٢١ .

مِ فَقَلْت - وقولك الحق-: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تُهُيُ صَلَّونَ عَلَى النَبِيِّيَ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً . ﴾ .

اللهم صلّ وسلّم على خيرة الله في أرضه وسمائه ، والصفوة التي اختارها من أنبيائه ، صاحب الخلق العظيم ، والمخصوص بالمقام الكريم، دليل النجاة ، والذي جعلت قرة عينه في الصلاة ، المتوج بالأنوار ، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمّد المختار عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الصراط الأقوم ، والفاروق الأعظم ، أول المظلومين ، وصابر الممتحنين ، وقائد الغر المحجّلين ، أبي الحسنين علمي بن أبي طالب أمير المؤمنين علياته .

اللهم صلّ وسلّم على أم أثمة الهـدى ، وحليلـة صـاحب اللـواء ، والكريمة عند الملأ الأعلـى ، والمفضـلة علـى جميع النسـاء ، أم الحسـن والحسين ، سيدتنا فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على كوكبي السعد ، وفرقدي المجد ، شهيدي الأمة ، ورائدي الرحمة ، وكاشفي الغمة ، السبطين المنتجبين ، أبي محمّد الحسن وأبي عبد الله الحسين المبلكا .

اللهم صلّ وسلّم على مقيم الصلاة في غياهب الظلمات ، ومنقذ العصاة من شفا جرف الهلكات ، إمام الثقلين ، وقرة كلّ عين ، سيدنا أبي محمّد على بن الحسين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مفرج غمرات الكروب، ودافع ويلات الخطوب، صادق الوعد، والموفي بالعهد، الصديق الولي، والنور الجلي، سيدنا أبي جعفر محمّد بن علي عليضها.

في رحاب العقيدة

اللهم صلّ وسلّم على ذي الدرجات الرفيعة ، والرافع لقواعد الشريعة ، ومن تشرفت باسمه الخاصة من الشيعة ، الكريم المسدد ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على كريم المولد، وشريف المحتد، والـولي المرشد، الزاهد العابد، والراكع الساجد، وزين المنابر والمساجد، النور الأزهر، سيدنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليته.

اللهم صلّ وسلّم على النور الشامن ، والشفيع الضامن ، طبيب القلوب ، والمدخّرة زيارته لتنفيس الكروب ، ومغفرة الـذنوب ، كنـز التقى، ومقر النهى سيدنا أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضاطينه.

اللهم صلّ وسلّم على سليل الأوصياء ، ووارث الأنبياء ، دليل المتقين إلى الطاعة ، وذخيرة المذنبين في مقامات الشفاعة ، الـبر التقي سيدنا أبي جعفر الثاني محمّد بن علي عليضه .

اللهم صلّ وسلّم على ركني توحيدك، ولساني تقديسك وتمجيدك، أمينيك على العلم المخزون، وناظريك على السر المصون، الصادقين الرضيين، أبي الحسن علي بن محمّد، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين المنظمة الله العسكريين المنظمة المعسكريين المنظمة المنظمة المعسكريين المنظمة المنظمة المنظمة المعسكريين المنظمة المنظمة

اللهم صلّ وسلّم على ميثاق الله الذي أخذه ، وعهده الذي يشقى من نبذه ، نور أبصار الورى ، وخير من تقمص وارتدى ، والبقية الظاهرة من أولي القربى ، القائم بأمر الله ، والحافظ لدين الله ، إمام السر والعلن ، وكاشف الكرب والحن ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن الحسن عليته .

اللهم أظهر بظهوره الدين ، واقمع به الظالمين ، واشف بـ ه صـدور

قوم مؤمنين ، اللهم اكشف به البلاء ، وفرج به الغماء ، اللهم اجعلنا من أعوانه ، ومعزّزة سلطانه .

اللهم اغفر به ذنوبنا، وأنر به قلوبنا ، واجمعنا به على الحق والهدى، وأنقذنا ببركته من الضلال والردى ، اللهم أرنا في آل محمّد ما يـأملون ، وفي أعدائهم ما يحذرون .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلاَّحْسَانُ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَاَ حَسَانَ وَإِلْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَى . ﴾.



# الخطبة الأولى

### بسمالله الرحمن الرحيم

### قوا أنفسكم وأهليكم ناراً

الحمد لله الذي لا منتهى لحمده ، ولا منقطع لرفده ، ولا خلف لوعده ، ولا فوز ولا نجاح إلا من عنده ، ذي الجود الذي عم من عرف ومن أنكره ، والنعماء التي شملت من شكره ومن كفره ، ألهمني أن احمده فكان حمدي له ضرباً من نعمه ، وعرفني أن أعبده فكانت عبادتي إياه نوعاً من كرمه ، ووفقني أن أستعينه فكانت استعانتي به بعض أياديه على ، وقواني على أداء جميع ذلك كما يريد فكان قيامي به بعض إحسانه إلى .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، المليك حيث لا ملكوت ، الرب حيث لا مربوب ، القاهر حيث لا مقهور ، وأشهد أنّ محمّداً عَيْنَ عبده ورسوله ، ذو الخلق العظيم ، والدين الكريم ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم .

﴿ فِي أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُ مُ وَأَهْلِيكُ مُ نَامِ اً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَامَ أَعَلَيْهَا مَلاضِحَةٌ غَلَيْهَا مَلاثِكَةً عَلاَظٌ شِدَادُ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وُنَ . (١) ﴾ .

أيها المؤمنون ؛ هذه بعض تبعات الإيمان الصحيح تجعلها هذه الآية الكريمة بين أبديكم ، لكي تتخذوا منها منهجاً تسيرون عليه في حياتكم، وتستكملوا بتطبيقه درجات إيمانكم ، وكنت قد أسلفت إليكم في الأسبوع الماضي حول هذه الآية الكريمة بعض الحديث ، وفي الآية جوانب عديدة من الإرشاد القرآني لابد للمؤمن من تعرفها ، ولابد له من الوقوف عليها ، والعمل على الاقتباس منها ، والسيّر في أضوائها .

( رَيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُ مُ وَأَهْلِيكُ مُ نَامِ ا وَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجَامِ ةَ)).

إن الإيمان وحده مهما كان خالصاً ، ومهما كان مكيناً ، لا يكفي لخلاص الإنسان من هذه النار الموقدة ، حتى يستتبع ذلك الإيمان عملاً بمناهج الله ، وتطبيقاً صحيحاً لأحكامه ، ثم دعوة خالصة إلى هذه المناهج ، وجهاداً دائباً في إبلاغها ، وسعياً في بيانها وإسماعها .

عباد الله؛ إن المرء لا ينجو من الخسر ، ولا يأمن من نار «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» ، حتى يؤمن بدين الله إيمانا كاملاً ، ويعترف به اعترافاً شاملاً ، وحتى يطبق شريعة الله وأحكامه على أعماله ومعاملاته وعلى سلوكه ، في جميع نواحي حياته ، وحتى يسعى جاهداً في الدعوة إلى دين الله ، والاستمساك بشريعة الله ، والثبات على منهجه.

إن المرء لن ينجو من الخسران ، ولن يأمن من دخول النيران ، حتى يأخذ بنصيبه في هذه الميادين الثلاثة : ميدان الإيمان ، وميدان العمل ، وميدان الدعوة ، وهذه هي الحقيقة التي يقرّرها الله في كتابه المبين ، حيث قال - وهو اصدق القائلين-: ﴿وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَ اللهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . ﴾ .

«إِنَّ الأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ» ، وَلا يُسلم من هـذهُ العاقبـة السـوأى «إِلاَّ

الَّذِينَ» اجتازوا الامتحان، فأدركوا السبق في المضامير الثلاثـة، وهـم الذين «آمَنُوا»، فأحرزوا السبق في ميدان الإيمان.

«وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ، فحازوا النجاح في ميدان العمل ، «وَعَمِلُوا اللَّوَةُ وَتُوَاصَوا بِالصَّبْر» ، فنالوا الفوز في ميدان الدعوة .

يا أيها الذين آمنوا إن أمامكم ناراً موقدة ، تطلع على الأفئدة ، «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» ، وما أشدّها ناراً غليظة شديدة ، تأكل الوقود ، وتطلب المزيد ، قد وكل عليها «مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَاد» ، تناسب صفاتهم العمل المنوط بهم ، مطيعون لأمر ربهم ، «لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» .

وعلى كل فرد أن يقي نفسه من هذه النار الغليظة الشديدة ، بالإيمان الثابت ، والعمل الصالح ، وعليه أن يقي منها أهله بدعوتهم إلى الله ، وتثبيتهم على شريعته ، وتعريفهم بمناهج دينه .

هذه بعض تبعات الإيمان الصحيح ، عليكم أن تتخذوا منها منهجاً تسيرون عليه في حياتكم ، وتستكملوا بتطبيقه درجات إيمانكم .

والدعوة إلى الله -أيها المؤمنون- من أهم فرائض الله التي أوجبها عليكم، ومن أقوى الدعائم التي يتأسس ويصلح ويتسامى بها مجتمعكم، فلا تتهاونوا بأمرها فتستوجبوا مقت الله وأليم عذابه ، ويهبط مجتمعكم إلى الحضيض الأرذل ، والمهوى الأسفل :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شَهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُ مُ شَنَّآنُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . (١) ﴾ .

والمجتمع المسلم يبدأ من البيت المسلم ، من الأسرة الواحدة المسلمة

<sup>1 –</sup> المائدة : ٨ .

فهي الخلية التي يتألف منها ، ومن نظائرها ذلك الجسم الحي ، وهمي اللبنة التي يبتني منها ومن أخواتها ذلك الصرح المشيد ، وهمي الوحدة التي يتكون منها ومن مثيلاتها ذلك المعسكر القوي الصامد ، وهمي المخدع الأمين الذي يلتقي فيه نصف الإنسانية بنصفها الآخر : الرجل والمرأة ، وهي المحضن الذي تنشأ ، وتتربى ، وتكبر فيه البنات والبنون .

فلا بد وان نجهد لأن تكون الخلية سليمة ، وإلا سرى العطب إلى الجسم الحي .

ولا بد وأن نعمل لأن تكون اللبنة قوية متماسكة ، وإلا أسرع الانهيار إلى البناء ، ولا بد وأن ندأب لأن تكون الوحدة منيعة حصينة ، وإلا تمكن العدو من اقتحام المعسكر ، ولا بد وأن نسعى لأن يكون المخدع والمحضن حصينين أمينين ، كاملي العدة للغاية التي أعدًا لها ، وإلا تسرب الوهن إلى خلق الزوجين، وإلى علاقتهما ، وإلى تربية الأبناء ، وإلى طباعهم .

ومن أجل ذلك أوجب الله على المؤمن أن يبدأ بدعوة أهله ، وأن يقيهم مما يقي منه نفسه ، وجعل دعوته إياهم من تبعات إيمانه ، ومن شرائط نجاته .

ف اتقوا الله -أيها المؤمنون-، وخذوا بمناهج الله التي وضعها لإسعادكم ، ونجاتكم في هذه الحياة الدنيا ، ويوم معادكم ، ف اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين .

وفقنا الله وإياكم لاتباع هداه ، والعمل الدائب ابتغاء رضاه ، وكفانا مزالق الأهواء ، ومضلات الآراء ، وثبتنا على صراطه المستقيم ، وكفانا مزالق الأهواء ، ومضلات الآراء ، وثبتنا على صراطه المستقيم ، واتباع قرآنه العظيم : ﴿ بِسَمَ الله الرَّجْنِ الرّحيم ، وَالْعَصْر ، إِنَّ الأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَ الذَينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ، ﴾ .

### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### إصلاح الأسرة

الحمد لله الذي جعل الأرض مهاداً ، وجعل الجبال لها أوتاداً ، وبنى بقدرته فوقها سبعاً شداداً ، والذي جعل القمر فيهن نوراً ، وجعل الشمس سراجاً ، وخلق الأشياء بحكمته أزواجاً ، الأزلي فلا وجود قبله ولا عدم ، الأبدي فلا نهاية له ولا حدّ ، الواجب فلا تغيّر ولا استحالة ، منتهى كل طلبة ، ومحطّ كل رغبة ، ومعقد كل رجاء ، ومناط كل أمل ، ومصدر كل خير ، ومبعث كل رحمة ، وولي كل نعمة ، ومفرج كل شدة .

أحمده كفاء أياديه وإن لم يحط بها عدد ، وأشكره وفاء نعمه وإن لم يحص حسابها أحد ، وهو المستعان على ما عجزت عنه قوتي ، وقصر عن بلوغه علمى .

وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، الإله الذي ذلت له الأرباب، وانقطعت إليه الأسباب ، وانتهت المعلولات إلى وجوب وجوده ، وتعلقت بفيض جوده ، وأشهد أنّ محمداً عليه عبده ورسوله ، ونعمته التامة ، ورحمته العامة ، صلى الله عليه وعلى آله الحبوين بالكرامة ، المنتجبين للإمامة .

﴿ إِنَّا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُ مْ وَأَهْلِيكُ مْ نَامِ أَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَامَ أَنَّ ﴾.

عباد الله ؛ تحدثت إليكم آنفاً عن بعض هدايات هذه الآية الكريمة ، وأشرت إلى بعض مراميها ، وذكرت موقع الأسرة في الإسلام ، ونظرته الدقيقة إليها ، وبعض الغايات التي ينيطها بها ، والآمال التي يعلقها عليها ، ومن ثم فهو يحوطها حياطة كاملة من جميع جوانبها ، ويرعاها رعاية شاملة في مختلف مقتضياتها مطالبها ، وجعل من واجب المؤمن أن يصلح أهله ، وأن يفكر في نجاتهم كما يفكر في نجاة نفسه وفي إصلاحها.

والمرأة ؛ المرأة -أيها المسلمون-؛ إنها الركن الثاني للأسرة ، فلا بد من التفكير فيها ، ولا بد من العمل لإصلاحها على ضوء مناهج الإسلام ، وعلى وفق تعاليمه ، إنها مشكلة المشاكل في مجتمعنا الحاضر ، وإلى إهمال المرأة وعدم الاهتمام بإصلاحها يعود القسط الوافر من سوء التربية ، وترهّل الأخلاق في ناشئتنا .

والمرأة المسلمة ضرورة لقيام المجتمع المسلم .

لا بدّ من الزوجة المؤمنة الكاملة الإيمان للـزوج المـؤمن ، وإلا فانـه سيتعرض لما ينقص دينه ، وإن حرص ابلغ الحرص أن لا يكون ذلك .

ولا بدّ من الأم المؤمنة كذلك لتنشئة أطفال مؤمنين ، فإن الأب المؤمن وحده لا يكفي لتنشئتهم كما يريد الإسلام ، وكما تقتضي مناهجه .

عباد الله؛ لا بدّ من الاهتمام في شأن المرأة ، ولا بـد مـن العمـل لإصلاحها على ضوء مناهج الإسلام ، وعلى وفـق تعاليمـه ، علّموهـا معالم الإسلام ، وقوموا أخلاقها بآدابه ، والتمسك بشريعته وكتابـه ، إن نجاتها شرط لنجاتكم ، وإن ارتفاع معارفها في دينهـا ضـمان لارتفاع حياتكم .

«قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَامراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةً عَلَيْهَا مَلاَئِكُةً عَلَيْهَا مَلاَئِكُةً عَلَيْهَا مَلاَئِكُونَ مَا يُؤْمَرُونَ».

علموا أهليكم وذويكم دين الله الذي أوجبه عليهم وعليكم ، أدّوا اليهم أمانة الله التي جعلها في رقابكم ، واحذروا التعاليم والمناهج التي تبعد بهم عن الإسلام، وتلقنهم غير مبدئه ، وتطبعهم على غير أخلاقه، وتسير بهم إلى غير غايته .

﴿ اَتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ نُقَاتِهِ وَكُمْ تَنُونُنَّ إِلاَّ وَأَنتُ مَ مُسْلِمُونَ . (١) ﴿ .

اتقوا الله ؛ فمن يتق الله يكن الله لـه في جميع الأمور ، ويكف ه صروف الدهور .

﴿ النَّفُوا مَرَّبِكُمْ وَاخْشُواْ يُوماً لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَامَ عَن وَالدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُ مُ الْحَيَاةُ الدُّنَيَا وَلَا يَغُرَّبُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُومُ . (٢) ﴾ .

﴿ مَرَبُنَا إِنَّنَا آمَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الْنَامِ . (٣) ﴾ .

﴿ مَرَّبَنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ النَّامَ فَقَدُ أَخْرَبَتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَامِ . مَرَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَا وَكَفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيِئَانِنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيْئَانِنَا وَكَوْبَنَا وَكَفَرْ عَنَا سَيْئَانِنَا وَكَوْبَنَا وَكَفَرْ اللَّهِ عَلَى مَرُسُلِكَ وَلاَ تُخْرِبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ . مَرَّبَنَا وَآتَنَا مَا وَعَد نَنَا عَلَى مَرُسُلِكَ وَلاَ تُخْرِبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ . (٤٠) .

١ - آل عمران : ١٠٢ .

٢ – لقمان : ٣٣ .

٣ - آل عمران : ١٦ .

٤ – آل عمران : ١٩٢– ١٩٤ .

اللهم صلّ على عبدك ورسولك محمّد ، بما حملته من الرسالة ، وأوضحت به من الدلالة ، وبما احتمل من عظيم الأذى في جنبك ، وبمغ من الغاية القصوى في حبك ، وبما جاهد فيك حق جهادك ، وأرضاك في سعيه حق رضاك ، اللهم ارفع مقامه في المكرمين ، وأعل منزلته في السابقين ، وأعظم زلفته في المقربين ، وضاعف صلواتك ورحماتك وبركاتك عليه وعلى آله المطهرين .

اللهم صل وسلم على المؤيد بالكتاب الكريم ، والحبو بالخلق العظيم ، متمم مكارم الأخلاق ، ومن أخذت على النبيين نصرته في عالم الميثاق ، سيد الأدلاء ، وخير السفرة الأمناء ، سيدنا أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء على المناء المن

اللهم صلّ وسلّم على حامل لواء الحمد في القيامة ، ونفس الرسول في مقامات الكرامة ، سيف الله الذي مهد به الدين ، ونعمته التي منّ بها على المهتدين ، ونقمته التي أرغم بها المعتدين ، سيدنا أبي الحسن على أمير المؤمنين علي أم.

اللهم صلّ وسلّم على صفوة الله من النساء ، وعقيلة أصحاب الكساء ، المبرأة من أي وصمة ، والـتي شهد الله لهـا بالعصمة ، حبيبة خير الأنبياء ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على نور الله في بلاده ، وحجته التي أقامها لهداية عباده، من لا يقبل الإيمان إلا بولايته ، ولا يزكو العمل إلا بطاعته ، الإمام المؤتمن ، سيدنا أبي محمّد الحسن عليسَلام .

اللهم صلّ وسلّم على غياث المستجير ، وريحانة البشير النذير ، رافع عماد الإسلام بجهاده ، وفاديه بنفسه وأحبته وأولاده ، إمام

السعداء ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على أمان الله لكل خائف ، وباب الله الذي يؤمه كل عارف ، خليفة الله في الأرضين ، وسبيله الـذي يسّره للقاصدين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على السنة المشهورة ، والدلالة الماثورة ، الـذاب عن دين الله والقيم على حدوده ، والموفي بأمانات الله وعهوده ، الطهر الطاهر ، وملجأ الملهوفين حين تدور بهم الدوائر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وليك الذي ائتلفت به الفرقة ، واستبانت به الطريقة الحقة ، ذخيرة الخلائق ، ليـوم تسـتعلن فيـه الحقـائق ، وتشـيب لهوله المفارق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مقر النهي والعدل ، ومعدن الخير والفضل، ومأوى الندى والبذل ، خزانة العلم ، والمضطهد بالجور والظلم ، الصائم القائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عللته .

اللهم صلّ وسلّم على الصدّيق الرشيد، والقصر المشيد، وارث العلوم النبوية، وخازن الأسرار الملكوتية، المسلم لله ما قدر وقضى، والعليم بأسرار الكتاب، ما استقبل منها وما مضى، أبي الحسن الشاني علي بن موسى الرضا عليتها.

اللهم صلّ وسلّم على من خصصته منك بالتبجيل ، وحبوته بعلم التنزيل والتأويل ، والغصن المثمر من شـجرة إبـراهيم الخليـل ، ملجـأ القصّاد ، ونجعة المرتاد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد علي الجواد عليه الم

اللهم صلّ وسلّم على وارثي المشاعر ، ومعدني الفضائل والمآثر ،

من ألهمتهما فصل الخطاب ، وورثتهما علوم الكتاب ، الوصيين المرضيين ، والهاديين المهديين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن العسكريين المبلكا .

اللهم صل وسلم على ضيائك المشرق، ونورك المتألق، العَلَم النور في طخباء الديجور، والعِلم المأثور في الكتاب المسطور، الذي بولايته تقبل الأعمال، وبدولته تتحقق الآمال، الآية الكبرى التي يسرتها للمدكر، والنعمة العظمى التي أعددتها لمن شكر، أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر عليه .

اللهم عجل له الفرج ، وأظهر به الفلج ، وأتم به الحجج ، وأدرك بنا أيّامه، وظهوره وقيامه ، واكتبنا في أعوانه وأنصاره ، واقرن ثأرنا بثأره ، وأحينا في دولته ناعمين ، وبصحبته غانمين ، وبجقه قائمين ، اللهم اكبت به أعداءك وانصر به أولياءك .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وأصلح لهم أعمالهم ، وحقق بفضلك آمالهم ، وأجزل لهم عطاءك ، وأسبغ عليهم نعماءك ، إنك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَاَ حُسَانِ وَإِيْسَاءً ذِي الْقُرْبَى وَيُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَى الْفَرْبَى





## بسم الله الرحمن الرحيم

#### التلاوة والتدبر في القرآن

الحمد لله الذي لا تملك أن تحدّده عبارة ، ولا تقدر أن تعيّنه إشارة، له الوحدة الحقّة فلا يشوبها تعدّد ، ولا تؤلفها أجزاء ، والوجود الثابت فلا يطرأ عليه تحوّل ولا يناله فناء ، والكمال الخالص فلا يعروه نقص، والقدرة المحض فلا يلحقها عجز ، والعلم المطلق فلا يدنسه جهل ، والحكمة الكاملة فلا يعترضها وهن .

فطر الأشياء كما يشاء ، بـلا ظهـير لـه في التـدبير والإنشاء ، ميّـز جواهرهـا وأعراضـها ، وقـدر أجزاءهـا وأبعاضـها ، وحـدد غاياتهـا وأغراضها ، أمدّها بما تفتقر ، وأعدّها للكمال الذي تنتظر ، وخلق كـل شيء بقدر ، وتركها آية ﴿فهل مِن شُدّكِرٍ . (١)﴾ .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شُريك له ، ﴿ الْعَزِينِ الْعَلِيمِ . الَّذِي جَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَحَدُه لا شُريك له ، ﴿ الْعَزِينِ الْعَلِيمِ . الَّذِي نَزَلَ جَعَلَ اللهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

١ - القمر: ١٥

٢ – الزخوف : ٩ – ١١ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده الذي هدى به الخلـق إلى سـواء الحـق، ورسوله الذي كشف به ظلم الباطل بنور الصدق، صلى الله عليه وآلـه حملة الوديعة، ومفاتيح أسرار الشريعة.

﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِها مَثَانِيَ تَقْشَعِنُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ مَرَّبَهُ مُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُ مُ وَقُلُوبُهُ مُ إِلَى ذِكَ مِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . (1) ﴿ .

هذا هو نور الله الذي أنزله ، وسببه الـذي وصله ، وبيانـه الـذي فصّله ، وكتابـه الـذي عظمـه وبجّلـه ، ورحمتـه الـتي بسطها للعـالمين ، وموعظته التي بيّنها لهدايتهم أجمعين ..

فرقانه العظيم ، وبلاغه الحكيم ، وقرآنه الكريم ، نور تنكشف به الظلم ، وهدى تثبت به القدم، وطبّ يشفى به كل ألم ، وعروة ينجو بها من اعتصم، وحبل يصل من به التزم .

﴿ فَدُ جَاءَ كُم مَنَ اللّهِ نُومَ وَكَتَابٌ مُّبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ مِضْوَانَهُ سُبُلَ السَكَامِ وَيُخْرِجُهُ مَنِ الظَّلُمَاتِ إِلَى النّومِ بِإِذْبِهِ وَيَهْدِيهِ مُ إِلَى صِرَ الطَّمُسْتَقِيمِ . (٢) ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُ مُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُ مُ وَشِفًا أَلِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدى وَرَبِ فَا اللَّهُ وَمِنْ وَرَبِي الصَّدُورِ وَهُدى وَرَبَّحَمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . (٣) ﴾ .

هذا هو الطب الذي وضعه خالق الإنسانية ومحصي أدوائها ،

١ – الزمر : ٣٣ .

٢ - المائدة : ١٥ - ١٦ .

٣ - يونس: ٥٧ .

وبارئ الحياة وعالم مشكلاتها وسبل وقائها ، وقارن كل مشكلة بحلها وكل علّة بدوائها ، لا شفاء لأحد إلا بتطبيق منهجه ، ولا حل لمشكل إلا بإتباع حججه ، ولا جلاء لبصيرة إلا بالاهتداء بنوره ، ولا رواء لغلّه إلا بالانتهال من نميره .

عباد الله ؛ إن تلاوة القرآن إحدى الوسائل العظيمة لتربية الروح وإحيائها ، وتصفية النفس وإعلائها ، وتهذيبها من كل رذيلة ، وطبعها على كل فضيلة ، وتمرينها على الخلال الطيبة ، والصفات المهذبة ، وإن القران ليرتفع بقارئه درجة لا يدرك مداها ، ولا يبلغ منتهاها ، ولا ينال إلا بالقرآن أمدها ، ولا يجرز لغير قارئ القرآن مجدها وسؤددها .

إن تلاوة القرآن إحدى الوسائل التي وضعها الله لتربية روح المسلم، وتوجيهها إلى الغايات الكريمة ، وتنشئتها على الصفات القويمة ، وإن قراءة القرآن لتحيي القلب الهامد ، وتنعش الضمير الجامد ، وتنفخ فيهما من روح القرآن ، وتبعث فيهما من قوته ، ومن نشاطه ومن جدّته، فيصبحان حيّين بحياة القرآن ، قويّين بقوّته ، متحركين بنشاطه وجدّته ، دائبين في السعى إلى غايته .

عباد الله ؛ إن في قراءة القرآن لدروساً تربوية بالغة الأثـر ، عظيمة الشأن والخطر ، أنزلها الذي يستر ﴿الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِرٍ . (١) .

وكفى قارئ القرآن أن يعلم أنها دروس من وحي الله الذي أنزله ، ومن كتابه الذي فصّله وفضّله .

.. من وحي الله الذي جعـل لكـل شـيء منهاجـاً ، ووضع لكـل

١ - القمر : ٢٢

مشكلة ولكل علمة علاجاً ، كفاه أن يشعر أن الله هو الذي يأمره ويزجره، ويعظه ويبصره ، ويورده ويصدره .

والتدبر في القرآن ، والتأمل في معاني آياته ، والتفكّر في مفاهيم عبره وعظاته ، هو الشرط الأول في الاستفادة من دروس القرآن ، والاقتباس من هداياته ، فلا جدوى لمن يردد الكلمات بلسانه ، ولا يصغي إليها بقلبه ، ولا يفقه معناها بلبه ، ولا جدوى لمن يشغله اللفظ عن المعنى ، والقشر عن اللب، والوسيلة عن الغاية : ﴿ أَفَلَا يَدَبُرُونَ الْقُرْآنَ وَلَا عَلَى قُلُوبًا قُفَالُهَا . (١) .

ولا جدوى لمن فقه معاني القرآن ، ولم يجهد نفسه على أن يقتبس من هداها ، ويتنوّر بضياها .

هذا هو الشرط الأول في الاستفادة من دروس القرآن ، والانتفاع بتوجيهاته .

والشرط الثاني : هو الإخلاص في تلاوة كتـاب الله ، والإخـلاص في التوجه للانتفاع به ، والاسـتعانة بـالله (سـبحانه) علـى ذلـك ، فهـو المسؤول ، ومنه إدراك المأمول .

عباد الله ؛ هكذا يفيد المؤمن من دروس القرآن ، وأيّ مرتقى أعظم من أن يتربّى بتربية القرآن ، ويتشبّع بروحه ، ويتنوّر بنوره .

إنها الحياة الطيبة التي لا منتهى لطيبها ، والسعادة الموفـورة الــتي لا انقطاع لمدّها .

وأهم آداب التلاوة هي الطهارة ، فلا ينبغي للعبد أن يقرأ القرآن

۲۶ : عمد : ۲۶

وهو على غير طهور ، ولا يجوز أن يمس كتابة القرآن وهو محدث ، والأحوط له أن لا يقرأ أكثر من سبع آيات وهو جنب ، أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء.

ومن آداب التلاوة : أن يتأدب المؤمن لكتاب الله في جلسته وهيئته، وأن لا يشغل نفسه بغير القرآن في حال قراءته ، وأن يخشع لله وهو يتلو كتابه .

ويجب عليه أن يجتنب الألحان الفاسقة ، إنها محرّمة في غير القرآن ، أما في تلاوة القران ، فإنها تتضاعف جرماً ، وتزداد إثماً .

فاتقوا الله -عباد الله-؛ واحذروا أن تبعدوا عن الله وأنتم تطلبون القرب منه ، وأن ترتكبوا مساخطه وأنتم تريدون الزلفة لديه ، وأفيدوا من هدى كتابكم ما ينير لكم المقصد ، ويسمو بكم إلى الغاية ، ويحقق لكم الخير .

عباد الله ؛ إن كتاب الله في يوم القيامة شاهد وشافع ، فاحرصوا على أن يكون شاهداً لكم لا شاهداً عليكم ، وخصيماً عنكم لا خصماً لكم : ﴿ إِنَا أَنَهُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلُينِ مِنْ مَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكَم : ﴿ إِنَا أَنَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُم وَلِللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَتِهِ وَيَخْفِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْجِيمٌ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَلِهِ وَيَغْفِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

(اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة ، وسلّماً نعرج فيه إلى محل السلامة ، وسبباً نجزي به النجاة في عرصة القيامة ، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة) (٢).

١ - الحديد : ٢٨ .

٢ - الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين طلِته ، من دعائه في ختم القرآن .

#### ألا وإن خير الكلام ، وانفع المواعظ ، قول الله في كتابه الكريم :

﴿ بِسِهِ الله الرحمن الرحيه . الْقَامِ عَةُ . مَا الْقَامِ عَةُ . وَمَا أَدْمَ الْهَ مَا الْقَامِ عَةُ . وَمَا أَدْمَ الْهَ الْعَامِ عَةُ . وَمَا أَدْمَ الْمَا الْقَامِ عَةُ . وَمَا الْقَامِ عَهُ أَلُهُ مَا الْقَامِ عَهُ الْمَا مَنْ خَلَّتُ مَوَا مَرِينَهُ . فَاهُ وَعِي عِيشَةَ مِمَ اصْلِيةً . وَأَمَّا مَنْ خَلَّتُ مَوَا مَرِينَهُ . فَالْمُ حَامِيةٌ . وَمَا الْمُنْ حَلَم اللهُ عَلَيْهُ . فَالْمُ حَامِيةٌ . أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل



### الخطبة الثانية

## بسيمالله الرحمن الرحييم

#### إعجاز القرآن

الحمد لله ولي كل نعمة ، ومصدر كل رحمة ، وسبب كل خير ، ومبدأ كل فضل ، فلا يؤمل الخير إلا منه ، ولا يرجى الفضل إلا من لدنه ، ولا يولي النعمة سواه ، ولا ينشر الرحمة عداه ، ولا يصرف السوء غيره ، ولا يجيب دعوة الداعى إلا هو :

﴿ وَمَا مِكُ مِن نَعْمَةَ فَمِنَ اللّهِ ، ثُمَّ إِذَا مَسَكُ مُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (١) ﴾. ﴿ وَإِذَا مَسَ النَاسَ ضُرُّ دَعَوْا مَ أَهُ مَ مُنيبِينَ إِلَيهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُ مَ مَنْهُ مَ حُمَةً إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُ مِ بِرَهِ هِ مُنْشِرِكُونَ . (٢) ﴾ .

أمر عباده باللجوء إليه وهو العليم بضرهم ، وحثهم على دعائه وهو الخبير بحوائجهم ونقرهم ، ليعترفوا بالفاقة ، ويقوموا بشرط العبودية ، فينالوا منه كريم الجزاء ، وجزيل الحباء ، زيادة على إجابة الدعاء ، وكشف الضراء .

وأشهد أنّ لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، الذي ﴿مَدَّ الظَّلُ وَكُوْشَاءَ لَهُ مَا الذِي ﴿مَدَّ الظَّلُ وَكُوْشَاءَ لَجَعَلُهُ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ، ثُمَّ قَبَضْنَا هُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً . (٣) .

١ - النحل: ٥٣ .

۲ – الروم : ۳۳ .

٣ - الفرقان : ٥٤ - ٤٦ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، ﴿ نَرَكَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدهِ لِيَكُونَ لِللَّهَ اللَّهِ عليه وآله اللّذين برّاهم من اللّذنوب ، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

﴿ قُلُ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِشِلْ هَذَا الْقُرْ آنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكُوْ كَانَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْض ظَهِيراً . (٢) ﴿ .

إنها لقدرة قاهرة ، ومعجزة باهرة ، كتاب يتألف من حروف يقيمها كلّ لسان ، ويتركب من كلمات ينطق بها كل إنسان ، يأتي به بشر ، لم يكتسب العلم من أحد ، ولم يتردّد قبلها إلى مدرس أو معهد ، أميّ لم يعرف بقراءة ولا كتابة ، ولا درس ذي منهج ورتابة :

﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُومِن قَبِلِهِ مِن كِتَاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ، إِذا لَّا مُرْبَاب الْمُبطِلُونَ (٣) ﴿.

كتاب يأتي به بشر هذه صفته ، ثم يتحدّى العرب وهم نقدة البيان، وسدنة اللّسان ، ويتحدّى من ورائهم كل ناطق بفم ، وكل قائم على قدم ، ويتحدّى الإنس والجن أجمعين ، ويتحدّى الأجيال إلى يوم الدين.

يتحدّاهم جميعاً -وإن تظاهروا وتآزروا- أن يأتوا بمثله ، فيعجـزون ويبهتون ، وتنعقد السنتهم ويخرسون .

يعجزون جميعاً على الإتيان بمثله ، ثم يعجزون عـن الإتيــان بعشــر سور منه ، ثم يعجزون عن الإتيان بسورة واحدة من سوره .

يعجزون عن الإتيان بمثله في بلاغة اللفظ ، ويعجزون عن الإتيان

<sup>1 -</sup> الفرقان : ١ .

٣ - الإسراء : ٨٨ .

٣ - العنكبوت : ٤٨ .

بمثله في سمو المعنى ، ويعجزون عن الإتيان بمثله في عظمة التشريع ، وفي إشراق الهداية ، وفي دقة الحكمة ، وفي جلال العرفان ، وجلاء البرهان .

يتحداهم جميعاً فيعجزهم في كل ناحية ، ثم يقول لهم : إنه وحي الله الذي لا تبلغه قدرة مخلوق ، ولا يصله علم محدود ، افلا يكون هذا الإعجاز العظيم دليلاً على صدقه ؟ :

﴿ وَلُ أَنزَكُهُ الَّذِي يَعْكَمُ السِّرَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْ ضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوم أَمْرَ حِيماً (١) .

عباد الله ؛ إنه القرآن العظيم ، المعجزة الخالدة للإسلام الخالـد ، والدليل المحسوس المستمر على صدق الأنبياء السابقين :

﴿ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْرٍ وَهُدًى وَمَرَحْمَةً لَقُوْرِ يُؤْمِنُونَ . (٢) ﴿ .

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- واستمسكوا بحبل الله المتين الذي لا ينقطع ، واعتصموا بعروته الوثقى التي لا تنفصم ، وخذوا بمنهج الله الذي لا يحيد ولا يحيف ، كتاب الله الذي لا يعرف الحق إلا بدليله ، ولا يبلغ الخير إلا من سبيله ، ولا يضل من اهتدى به ، ولا يهتدي من حاد عن بابه .

اتقوا الله ، ولا تفارقوا السبيل الذي يسّره الله لكم ، ولا تهجروا الدليل الذي أنزله لهدايتكم ، فتكونوا من خصماء الرسول وخصماء القرآن ، يوم يقدّم الرسول شكواه ، ويبرز القرآن دعواه :

١ - الفرقان : ٦

۲ - يوسف : ۱۱۱

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا مَرَبَ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْ إِنَّ مَهْجُومِ إَ . (١) .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلنا من حملة كتابك ، المستمسكين بآدابك .

(واجعلنا ممن يعتصم بحبله ، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله، ويسكن في ظل جناحه، ويهتدي بضوء صباحه ، ويقتدي بتبلّج إسفاره، ويستصبح بمصباحه ، ولا يلتمس الهدى في غيره ، إنك على كل شيء قدير) (١) .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، عبدك ورسولك بما انتجبته لـه من رسالتك ، وأكرمته به مـن نبوتـك ، ولا تحرمنـا النظـر إلى وجهـه ، والكون معه في دارك ، ومستقر من جوارك .

اللهم كما أرسلته فبلّغ ، وحمّلته فأدى ، حتى أظهر سلطانك ، وآمن بك لا شريك لك ، فضاعِف اللهم ثوابه ، وكرّمه بقربه منك كرامة يفضل بها جميع المخلوقين ، واجزه عنا خير جزاء المحسنين ، وصل عليه وعلى آله صلاة تبقى في الخالدين .

اللهم صلّ وسلّم على رسولك الذي أخرجتنا به من الظلمات إلى النور ، وحبيبك الذي شرحت برسالته الصدور ، المؤيد بالمعجزات ، المبعوث بمحكم الآيات ، سيد السفراء المرضيين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَمِيلًا .

اللهم صلّ وسلّم على برهانه الساطع ، وحسامه القاطع ، وناصره

١ - الفرقان : ٣٠٠

٢ - الصحيفة السجادية ، من دعاء الإمام زين العابدين طلته في ختم القرآن .

في رحاب القرآن في رحاب التعرآن

في جميع المواقف والمواقع ، سيد الأسرة ، وأبي العترة ، وفادي الرسول بنفسه ليلة الهجرة ، وخليفته في مقامه يـوم الإمـرة ، السـهم الصـائب ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الشجرة المثمرة بالعصمة ، ووديعة الـنبي في الأمّة ، والتي لم يرعَ فيها إلّ ولا ذمة، الصديقة الكبرى ، والشفيعة في الدار الأخرى، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة الزهراء المنها .

اللهم صلّ وسلّم على كلمة الله التي ألقاها ، وبينته التي أنارها وأعلاها ، محيي الليل بالتهجد والقنوت ، وثالث المؤثرين بالقوت ، الصابر على شديد المحن ، والمجير من جور الزمن ، سيدنا أبي محمّد الحسن عليله .

اللهم صلّ وسلّم على الحق الذي عزّ ناصره ، والوتر الذي مدّ واتره ، سيد شباب أهل الجنة ، وراية الحق المرفوعة على رؤوس الأسنة، شهيد الإباء وريحانة أصحاب العباء ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الصابر على المآسي ، التي تضعف عنها الجبال الرواسي ، سيد من تعبّد لك في الظُلَم ، وخير من قام على قدم، أمينك على الدين ، وعلَمك للمهتدين ، أبي محمّد علي زين العابدين علين .

اللهم صلّ وسلّم على دليـل الحـق ومظهـره ، وترجمـان الكتـاب ومفسّره ، الذي أودعته أسرار حكمتك ، وجعلته معدن رحمتك ، طاهر المآزر ، وزين المنابر ، سيدنا أبي جعفر محمّد بن علي الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على ولي الله وابن أوليائه ، وحجته في أرضه

وسمائه ، البناء الشامخ للشرف الباذخ ، والطود الثابت للحلم الراسخ صرح العلم المشيّد، ومعدن الحجد المخلّد ، أبي عبد الله جعفر بن محمد السلم الم

اللهم صلّ وسلّم على مفتاح الفلاح ، وسبب النجاح ، والمنتجب للوصية من عالم الأشباح ، سديد الخطى ، والمأمون من الزلل والخطأ ، الشمس المشعة على العوالم ، بالهدى والمكارم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليتها.

اللهم صلّ وسلّم على مصباح مشكاة الهداية ، ومناط عقد الولاية ، البضعة التي ما زارها مكروب إلا ونفس الله كربه ، ولا قصدها مذنب إلا وغفر الله ذنبه ، منهج الهدى ، وسبيل الرضا ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلّ وسلّم على البدر المشعّ بالنور ، وشفيع يـوم النشـور ، من فضّله الله على جميع البرايـا بجميـع أنـواع المزايـا ، الجـواد الـذي لا يساجل، والحبر الذي لا يعادل ، غـوث العبـاد ، ومـلاذ الأوتـاد ، أبـي جعفر محمّد بن على الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على إمام الأبرار ، وعصمة الأخيار ، وسلالة النبيين الأطهار ، نور قلوب المؤمنين، والأمين على أسرار الكتاب المبين، ريّ الصادي ، ومصباح النادي ، أبي الحسن علي بن محمّد الهادي عليتها.

اللهم صل وسلّم على إمام الفائزين ، وركن المؤمنين ، وفرج الملهوفين ، الداعي لحكم الله ، والناطق بكتاب الله ، صاحب المقام العلي ، والفضل الجلي، أبي محمّد الحسن بن علي عليضلا .

اللهم صلّ وسلّم على العهد المعهود ، والنصر الموعود ، نظرة الله المرتقبة ، وهيبة الله المحجبة ، حارس كتاب الله وخازن آياته ، وكاشف

أسراره ومبهماته ، آسي القلوب الصديعة ، ومجير روعة الشريعة ، فخر آل عدنان ، وعز أهل الإيمان ، أبي القاسم المنتظر صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم انشر به لواء الإسلام ، ونضّر به وجه الأيام ، وطهّر بخروجـه قلوب الأنام ، اللهم أدرك به ترات الحق ، واشف به أمراض الخلق .

اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة ، تعزّ بها الإسلام وأهله ، وتذلّ بها النفاق وأهله ، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ، والقادة إلى سبيلك ، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وأزل منهم الإحن ، واكفهم الشدائد والمحن ، وزك أعمالهم ، وحقق بفضلك آمالهم ، إنك سميع الدعاء .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلاَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَدَّ ﴾ .



# الخطبة الأولى

### بسسم الله الرحمن الرحيم

#### أثر القرآن في قلب الإنسان

الحمد لله الجواد ؛ فكل ما في السماوات والأرض من خير فهو من بعض نعمه ، الوهاب ؛ فكل ما في الأكوان المترامية من شيء فهو من فيض كرمه ، المنان ؛ لا ينقطع منه لجحود جاحد ، ولا كفر كافر ، المتفضل ؛ لا يحجب بيض أياديه عناد معاند ، أو مراء مكابر ، لا يكذّب بشيء من آلائه ، ولا يجحد بصغيرة ولا كبيرة من نعمائه ، ولا يستغنى عن متواصل برّه ، ومتوالي عطائه .

أحمده وأوحده ، وأثني عليه وأمجده ، وأضرع إليه ضراعة عبد مخلص في توكله ، ملح في توسله ، وأستقيله مما علم من عظيم جرائمي، وكثير مآثمي ، وأنيب إليه إنابة واثق بعفوه موقن بصفحه .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، جل أن تجهله فطرة ، أو تخلو منه بصيرة أو يحجبه حجاب أو يوصد دونه باب ، وأشهد أن محمداً على عبده ورسوله ، كشف به العلل ، وحقق به الأمل ، وبعثه بخير الكتب وأفضل الملل ، صلى الله عليه وآله الذين اصطفاهم وطهرهم ، واستخلفهم وأمرهم .

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

مرَّبَهُ مْ ثُمَّ لَاِينُ جُلُودُهُ مْ وَقُلُوبُهُ مْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . <sup>(١)</sup>﴾ .

هذا هو الأثر الأول الذي يتركه القرآن في قلب الإنسان ، إذا جال معه جولته الكبرى في آيات الله المبثوثة على صفحات الكون ، وبيّناتـه المعروضة في قسمات الوجود .

.. إذا جال مع القرآن جولته الكبرى في آيات الله ، وبدائع قدرته ، وشواهد علمه وحكمته ، وآثار لطفه ورحمته ، في الأفلاك السارية ، والآفاق المترامية ، والنجوم البادية ، والحركات الظاهرة والخافية ، والقوانين المضبوطة، والصلات المربوطة .. في المادة حيها وجامدها ، ومتحركها وهامدها .

إذا جال قلب الإنسان مع القرآن جولته الكبرى فيما يرى من آيـة، وفيما يحسّ من هداية، ولفته إلى عظيم القدرة، وزوّده بنافع العبرة.

هذا هو الأثر الأول الذي يتركه القرآن في قلب الإنسان ، إذا جال معه في مظاهر عظمة الله ، وآثار جلاله ؛ خشوع وتقوى يملآن قلب المؤمن ، ويستوليان على مشاعره ، وباطنه وظاهره ..

خشوع تقشعر له جلده ، وطمأنينة يسكن لها قلبه ..

خشوع تلتقي فيه معاني الخشية الشديدة من الله ، والإجلال العظيم لشأنه ، والتقوى البالغة منه ، وطمأنينته تظهر فيها عوامل الحب الشديد لله ، والرجاء الكبير له ، والفاقة الشديدة إليه ، والتوكل الكامل عليه ..

خشوع وطمأنينة دائمان دائبان ، كلما تليت عليه آيات الله ، وكلّما

۱ – الزمر : ۲۳ .

تجدّد له ذكره : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْحَدْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَا مَهَرَفَّنَاهُمُ اللَّهُ مُرادَنَهُ مُ إِيكَاناً وَعَلَى مَرَبِهِمُ مُنَاهُمُ اللَّهُ عَلَى مَرَبِهِمُ مُنَاهُمُ مُنَاهُمُ اللَّهُ عَلَى مَرَبِهِمُ مَا مَرَمَ فَنَاهُمُ اللَّهُ عَلَى مَرَبِهِمُ اللَّهُ عَلَى مَرَبِهِ مَا اللَّهُ عَلَى مَرَبِهِمُ اللَّهُ عَلَى مَرَبِهِمُ اللَّهُ عَلَى مَرَبِهُ وَاللَّهُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَرْبُولَ عَلَى مَا إِنّا لَكُ عَلَى مَرَبِهُ عَلَى مَرْبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَى مَلَى مُعْمَلِكُ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا مَنْ عَلَى مَا مُعْمَالًا عَلَى مُنْ مُؤْمِنُ وَالْمَاعُ مَرْبُولُ مَا عَلَى مُنْ مُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ مَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مُواللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُعْفَالِمُ عَلَى مُنْ عَالِمُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَ

هذا هو الأثر الأول الذي يتركه القرآن في قلب الإنسان ، إذا جال معه في آيات الله ، ومظاهر عظمته ، ودقائق حكمته ، ولطائف تـدبيره ، وبدائع تقديره .

وما يستطيع الإنسان ، وهو يجول مع القرآن هذه الجولة ، ويستعرض قدرة الله في كل ما يحيط به من شيء ، وكل ما يحس به من جامد أو حي؟..

في الحبة اليابسة تنمو بقدرة الله فتصبح شجرة يانعة ..

في الأرض الهامدة تهتز وتربو بأمر الله فتصبح حديقة رائعة ..

في النطفة القذرة تتخلَّق فتعود بمشيئة الله حيواناً ..

في الخلية الموحدة تتطوّر فتكون بإذن الله إنساناً ..

في الليل والنهار يتكوّنان بأمر ، ويتعاقبان بمشيئة ، ويتكوّران بسرّ..

في أرض تتحرك بأمر ربها فلا تنحرف ..

في أفلاك تدور في مداراتها فلا تختلف ..

في ملايين لا تحصى من نجوم ومجرات ، تسير بإرادة الله ، فلا تصطدم ، ولا تحيد ، ولا تزدلف ..

١ - الأنفال : ١ - ٤ .

في سر الوجود يغمر مهابط هذا الملكوت العظيم وأعاليه ، ومشارفه ومهاويه ..

في النظام الدقيق الذي تحتوي عليه الذرة الصغيرة ..

في سر الحياة الذي حارت به العقول الكبيرة ..

في الهباءة الهائمة ، والخردلة الحائمة ، يحيط بها علم الله أنى وقعت، وتصرّفها قدرة الله أنى سارت ، وتدبّرها قوانينه أينما اتجهت .

ما يستطيع الإنسان ، والقرآن العظيم يجول به هذه الجولة ، ويلمسه قدرة الله في كل موجود ، ويوجهه إلى علم الله الذي تتناهى دونه الأشياء ، وتقف الحدود ؟ .

ما يستطيع الإنسان إلا أن يخشع للعظمة التي لا تحدّ ، وللقدرة الـتي لا تحصر مظاهرها ولا تعدّ ؟ .

ما يستطيع الإنسان إلا أن يخشع ويخضع ، وينقاد ويضرع ؟ .

وما يستطيع إلا أن يطمئن للرحمة الشاملة ، والحكمة الكاملة ؟ .

وهذه هي الظاهرة الأولى للصلة الدائمة بالله ، التي يقيمها الإسلام بين العبد وبين ربه ، والتي يؤسس عليها منهاج التربية ، ويربط معنى العبادة .

وقد قلت: إن الإسلام منهج عبادة عامة، تشمل جميع نشاطات الحياة، والإنسان -في ظل هذا المنهج- موصول السر والجهر، والحركة والسكون بخالقه العظيم، فلا يتحرك ولا يسكن إلا وفق أمره، وفي هدى شريعته، فهو من ربّه في صلة دائمة، وهو من حياته ونشاطاته وأعماله في عبادة قائمة.

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- وأفيدوا من هدى القرآن ما يـزكّيكم،

واقتبسوا من مناهجه وإرشاده ما ينجيكم ، صلوا قلوبكم ونفوسكم وضمائركم بالله ، في ذلك زكاتكم ، واطبعوها بتقوى الله ، والوجل الشديد منه تبلغوا بـذلك غايتكم ، وتكونوا من المؤمنين حقاً كما وعدكم ، وتفوزوا بالدرجات عند ربكم ، والمغفرة والرزق الكريم كما ضمن لكم :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ مَرَادَتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ حَمَّا مَهُمُ فَيْفَقُونَ . أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَّا الْهُمُ دَمَرَ جَاتُ عِنْدَ مَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةً وَمِنَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَّا لَهُمُ دَمَرَ جَاتُ عِنْدَ مَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةً وَمَرِينُ قُ صَحَرِيمٌ . أَولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَّا لَهُمُ دَمَرَ جَاتُ عِنْدَ مَرَبِهِمْ وَمَغْفِرَةً وَمَرِينُ قُ صَحَرِيمٌ .

اللهم بعونك تدرك المطالب ، وبتوفيقك تنال الرغائب ، وبلطفك يستدرك الـذاهب ، اللـهم فاجعلنا ممـن أنـرت بصـيرته ، وأصـلحت سريرته ، فخضع لك بعمله ، وتجاوزت عن خطئه وزللـه .

اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة ، ومن عاجل يمنع خير الآجل ، ومن حياة تمنع خير الممات ، ومن أمل يمنع خير العمل ، فأعنّا على ما استعنّا بك عليه، وأعذنا مما استعذنا بك منه ، يا أكرم الأكرمين.

[كذا في الأصل ، لم نجد الخطبة الثانية لهذه الجمعة]

١ - الأنفال : ١ - ٤ .

قبسات

من سوسة الملك

# الخطبة الأولى

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### ١ – في سورة الملك

الحمد لله الغني فكل ما في الأكوان بسطة من جوده ، العلي فكلّ ما في العوالم أثر لوجوده ، الحيط فلا يخرج كائن في السماوات أو في الأرض عن قبضته، القيوم فلا يستغني موجود فيها عن تدبيره وحكمته، معلّل العلل ، وموقت كلّ أجل .

ظهر حتى اختفى لشدة ظهوره ، وعرف حتى جهل لشدة نـوره ، وعظم حتى استحال على الحدود ، وكبر حتى امتنع من الشهود .

أناط كل مسبب بسببه ، ووصل كل موجود بغايته ، وشد كل فرع بأصله ، وقرن كل ملزوم بلازمه ، وواءم بين الكل وجزئه ، وباين المتباينات منها بحكمته ، وأقام الصلات بين الموجودات على سابق علمه ونافذ مشيئته .

فلا تتصل ذرة بذرة أخرى إلا بأمره ، ولا ينفصل شيء عن شيء إلا بتدبيره ، ولا تتقارب الجزيئات ولا تتباعد ، ولا تتفاعل ولا تتوالد ، ولا تمتزج ولا تتحد إلا بتقديره ، ولا تتخذ سبيلها من الوجود ، ولا تستوفي حظها من الاستكمال إلا بتيسيره . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الظاهر فكل شيء يدل عليه ، القاهر فكل شيء قائم به وصائر إليه ، وأشهد أنّ محمّداً عليه عبده الذي شرّف به الخلق ، ورسوله الـذي أنار بـه الحـق ، صـلى الله عليه وآله أدلة الصواب ، وحملة الكتاب ، وشفعاء يوم الحساب .

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيْبُلُوكُ مُ أَيْكُ مُ أَجْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِينِ الْغَفُورُ ، الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ فَامْ جِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوسٍ ، ثُمَّ المُجعِ الْبَصَرَ كَرَّيْنَ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِناً وَهُو حَسِيرٌ . ﴾ .

سورة الملك من السور القرآنية الفخمة الضخمة ، الكبيرة الوقع ، الشديدة الإيقاع ، البالغة الأثر في صياغة الفرد المسلم ، وإنشاء عقيدته ، وبناء شخصيته ، وتصحيح معارفه ، وتثبيت إيمانه ، وتوجيه سلوكه ، وتحديد صلاته بالكون وبإله الكون ، وبالملك وبرب الملك ، الذي بيده الملك ، وتبيين غايته في هذه النشأة الأولى ، ونهايته التي تنتظره في نشأته الأخرى ، وتربيته تربية إسلامية حكيمة تنير له مسالك هذه الحياة ، وتضمن له سعادة ما بعد هذه الحياة ، ليسير على علم ، ويعمل على هدى ، ولينظر ببصيرة واعية ، فيكفكف من أهوائه ، ويصحح من أخطائه، وليحيى –بعد ذلك – إنّ حيّ عن بينة ، ويهلك إنّ هلك عن بينة .

وقد ورد الحث المؤكد على تـ لاوة هـذه السـور الكريمـة ، والتـدبر فيها، والإفادة من معانيها .

وقد سميت في بعض الأحاديث الشريفة بالمنجية وبالواقية ، وذكر -في معنى ذلك-: أنها تقي العبد إذا واظب على قراءتها ، وعلى القيام بها في صلواته من عذاب القبر .

والحث على تلاوة آبات الكتاب ، والترغيب في قراءة سوره المباركة ، والتحريض على التأمل في معانيه ومراميه ، إلما هو-في الدرجة الأولى - توجيه إلى هذه التربية القرآنية الحكيمة ، التي أعدّها الإسلام لأبنائه ، وانتهجها الكتاب الكريم في تنشئة أتباعه ، وترويض طباعهم ، وتنمية مداركهم ، وإعلاء صفاتهم ، وتزكية نفوسهم وأعمالهم ، والقرآن كتاب تربية وتزكية ، كما هو كتاب إيضاح وتعليم ، وكتاب هدى وإرشاد :

﴿ فَدُ جَاءَكُ مُنِ اللَّهُ نُوسُ وَكِتَابُ مُينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبِعَ مِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ، وَيُخْرِجُهُ مُ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُوسِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِ مُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيحٍ . (1) ﴿ السَّلامِ ، وَيُخْرِجُهُ مُ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُوسِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِ مُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيحٍ . (1) ﴾ .

فاتقوا الله -أيها المؤمنون-؛ وانتهجوا كتاب ربكم ، واتبعوا النور الذي أنزل إليكم ، وتدبّروا آياته ، وترسموا مناهجه ، وأفيدوا من تربيته، واستضيئوا بعلمه ، وهـ تبوا نفوسكم بتهذيبه وتأديبه ، وكونـ واهـ لأ للمنازل الرفيعة التي أرادها لكم ربّكم ، والمقامـات الكريمـة التي يبتغيهـا لكم دينكم ، والصفات الحميدة والحياة السعيدة التي يعدّكم لها كتابكم .

والتربية الإسلامية تعتمد على بيان العقيدة الصحيحة، وتوضيح مقاطعها، وتجلية آياتها ، وإقامة البراهين الوافية بإثباتها ، وتنبيه الفكر الإنساني ، وإثارة مختلف المشاعر في نفس الإنسان ، لتتلقى الإيمان الكامل الثابت المنير ، الذي يملأ جوانب النفس ، ويضيء آفاقها .

<sup>1 -</sup> المائدة : ١٥ - ١٦ .

وعلى بيان المفاهيم العامة التي ترتكز عليها مناهج الإسلام في التشريع ، وانظمته في الحياة ، وحلوله التي وضعها لجميع المشكلات .

وعلى تحديد مركز الإنسان في هذا الكون ، ومهمته فيه ، وعلاقاته التي تربطه بأشيائه ، وتضمّه إلى سائر أجزائه، وهذه نواح تتكفل بها - في الغالب- السور المكيّة ، وهي ست وثمانون سورة من الكتاب الكريم .

ثم تتوجه التربية إلى تطبيق العقيدة على العمل ، وبيان أثرها في السلوك ، وتحديد المناهج التي يتبعها المسلم في حياته ، والمنظم الرشيدة التي يقيم عليها صِلاته ، والحدود التي تعيّن له حقوقه وواجباته .

وهذه آفاق تختص بها -في الغالـب- السـور المدنيـة ، وهـي ثمـان وعشرون سورة .

فطوبى لمن أفاد من كتاب ربّه تربية جامعة ، وعبرة نافعة ، وقـبس من معارفه علماً صحيحاً ، واتبع من هداه نهجاً صريحاً :

﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِيَ تَقْشَعِنُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ مَرَّبَهُ مُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُ مُ وَقُلُوبُهُ مُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . (١) ﴾ .

جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بكتاب الله ، المتدبرين لآياته ، المتبعين هداه ، المتأدبين بأدبه ، المقتفين لنيّر حججه ، وواضح منهجه ، انه ارحم الراحمين .

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ﴾ .

۱ – الزمر : ۲۳ .

#### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الجليل ثناؤه ، الجزيل عطاؤه ، العظيمة صفاته وأسماؤه ، عرفته الأشياء بافتقارها إليه ، ووحدته بانقطاعها دونه ، وكبّرته لتناهيها سواه ، لم يبلغه عقل ليصفه ، ولم يحط به فكر ليعرّفه ، ولم يدرك لحظ ليشير إليه ، ولم يف بمعناه لفظ ليدل عليه .

بدأ الأشياء بقدرته فكل ما سواه حادث ، وصرّفها بحكمته ، وقلبّها بتدبيره فهو لها وارث ، الأول ليس معه شريك ، والآخر ليس له مثيل، والظاهر ليس له عديل ، والباطن ليس كمثله شيء ، وهـو بكـل شيء عليم ، وهو بكل شيء محيط ، وعلى كل شيء قدير :

وأسأله إدراك أسمى الغايات من حمده ، والوصول إلى أبعد النهايات من ثنائه ، والفوز بأسنى الرغائب من جزائه ، وأضرع إليه أنّ يقيني وإياكم زلّة القدم ، ويعصمنا مما يوجب الندم .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تبلّغني الدرجة القصوى من توحيده ، وتدخلني في عداد الفائزين من عبيده ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده الكريم ، وبعيثه بالدين القويم :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُ مُ مَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُ مُ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُ مُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَرَوُوفٌ مَ حِيمٌ . (١) ﴾ .

صلى الله عليه وآله أبواب رحمة الله ، ومعادن حكمة الله .

أيها المؤمنون ؛ إن الله -جلت عظمته- وصف لنا كتابه العظيم ، فقال -وهو أصدق القائلين- : ﴿ لَوْ أَنْرَكْنَا هَذَا الْقُرْ إِنَّ عَلَى جَبَّلَ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُنَصَدَعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرَهُ اللَّيَاسَ لَعَلَّهُ مُ يَنْفَكَرُونَ . (٢٠) .

وَقال -سبحانه-: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرُ إِنْ لاَ يُسْ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرُ إِنْ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْض ظَهِيراً . (٣) ﴾ .

وَقَالَ : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْإِنَّ مُهُ دِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُ مُ أَجْرًا كَبِيرًا . (\*) ﴾ .

وقد ذم أناساً نزلت ما بينهم آيات الكتــاب فلــم ينتفعــوا بهــا ، ولم يفيدوا من رشدها فقال : ﴿ أَفَلا يَندَبَّرُ وُنَ الْقُرْ إِنَّ أَمْ عَلَى قُلُوبًا قُفَالُهَا . (°) .

أيّها المؤمنون ؛ إن القرآن معجزة الله الخالدة ، التي قرن بها شريعته الخالدة ، وهو يقدّم للبشر هدايات الله جليّة لا لبس فيها ، ويقيم عليهم حججه نيّرة لا شبهة معها ، ويبين لهم مناهجه قيّمة لا عوج بها ،

١ – التوبة : ١٢٨ .

۲ – الحشر : ۲۱ .

٣ – الإسراء : ٨٨ .

٤ - الإسراء : ٩ .

٥ - محمّد : ٢٤ .

فطوبی لمن استرشد بکتاب الله ، وتمسك بحبله الممدود ، وارتـوی مـن حوضه المورود .

وإن خطب الجمعة باب كبير من أبواب الهداية ، وسبيل جَدَد من سبل الدعوة ، فتحه الله –سبحانه– لتزكية نفوس المؤمنين ، وتطهير قلوبهم ، ودفعهم إلى التكامل ، ورفعهم إلى أعلى المنازل .

وقد رغبت -والتوفيق لي ولكم من الله- أن أتحدث إلىكم في كل جمعة عن بعض آيات الكتاب ، وأسمعكم شيئاً من تفسيره ، وأسمو معكم إلى طرف من آفاقه :

﴿ أَنْ أَتُلُوالْقُرْ إِنَّ فَعَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِسِينَ (١) ﴾.

وأسأل الله لي ولكم مزيداً من عونه ، ومدداً من توفيقه ، ونظرة رحيمة من لطفه ، تفقهنا أسرار الكتاب ، وتجلو لنا معاني الآيات ، وتوفقنا لنشر دعوة الله ، وإعلاء كلمته ، واتباع سبيله ، وابتغاء رضاه ، والتزام تقواه .

عباد الله؛ اتقوا الله فبتقوى الله تفوزون ، والتزموا نهج الله فبإتباعه تسعدون ، وكونوا حزب الله : ﴿ أَلَا إِنَ حِنْ بِ اللهِ عُدُالُمُ فُلِحُونَ (٢) ﴾.

وجدير بالمؤمن أن يرضى بكتاب الله دليلاً ، وأن يتبع دين الله سبيلاً : ﴿ فَا تَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُ مُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا كُأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُونَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولِئِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ . (٢) ﴿ .

١ - النمل : ٩٢ .

٢ – المجادلة : ٢٢ .

٣ – التغابن : ١٦ .

اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واملاً قلوبنا حباً لك ، وخشية منك ، وتصديقاً لك ، وإيماناً بك ، وفرقاً منك ، وشوقاً إليك ، يا ذا الجلال والإكرام ، اللهم حبب إلينا لقاءك ، واجعل لنا في لقائك خير الرحمة ، والحقنا بالصالحين .

اللهم انك خصصتنا بالاسلام خير دين جعلته ، وهـديتنا بـالقران أفضل كتاب ، أنزلته وشرّفتنا بمحمد ﷺ اكرم نبي أرسلته .

اللهم فوفّقنا لشكر هذه النعمة ، والاستظلال بظل هذه الرّحمة، واجعلنا ممن عرف لنبيك واله الطاهرين حقوقهم ، ودان لك بولايتهم وادّى لك فرض طاعتهم .

اللهم أعطهم اشرف المقام ، وحباء السلام ، وشفاعة الإسلام ، وألحقنا بهم غير خزايا ولا ناكبين ، وصل عليهم بأفضل صلواتك يا ارحم الراحمين .

اللهم صلِّ وسلَّم على رسولك الـذي رفعت بـه نـواظر العبـاد، وأحييت به ميت الـبلاد، وكشفت عـن نـور ولادتـه ظلـم الأسـتار، وألبست حرمك به حلل الأنوار، سيدنا أبي القاسم محمّد المختار عَيْلًا.

اللهم صلِّ وسلَّم على حكمة الله البالغة ، ونعمة الله السابغة ، قسيم الجنة والنار ، وسيد المتقين الأخيار ، سهم الله الصائب ، وقضاء الله الغالب ، أبي الحسنين أمير المؤمنين على بن أبي طالب علينه .

اللهم صلِّ وسلَّم على الحوراء الإنسية، والطاهرة المرضية، تفاحة الخلد، وحليفة التقى والزهد، قرة عين الرسول، أم الحسنين فاطمة البتول المبتول البتول المبتول الم

اللهم صلِّ وسلّم على الحجة العليم ، والصراط المستقيم ، السيد

المؤتمن ، والصابر في اللأواء والمحن ، رابع أهل العباء ، وثناني الأئمة النجباء ، أبي محمّد الحسن بن علي المجتبى طلِكُلا .

اللهم صلِّ وسلَّم على أبي الأئمة ، ونور الـدياجي المدلهمـة، قتيـل العبرات، وأسير الكربات ، ثاني السبطين ، واحد الفرقدين ، سيدنا أبي عبد الله الحسين عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على مجمع الأنوار ، وعيبة الأسرار، أبي الذرية الطاهرة ، وصاحب الكرامات الباهرة ، إمام العالمين ، وقرة عيون الناظرين ، أبي محمَّد علي زين العابدين علي الناظرين ، أبي محمَّد علي زين العابدين علي الناظرين ، أبي محمَّد علي زين العابدين علي الناظرين ، أبي محمِّد علي زين العابدين علي الناظرين ، أبي الناظرين ، أبي

اللهم صلِّ وسلَّم على الحق الحقيق ، والإمام الصديق ، النور الزاهر في ظلام الدياجر ، والسحاب الماطر بصنوف المفاخر ، أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على خازن العلوم الربانية ، ومستودع الحِكَم الإلهية ، ينبوع العلم الدافق ، وعلم الهدى الخافق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على البدر المنير ، في ظلم المطامير ، حليف التقى والجود ، وذي الساق المرضوض بحَلَق القيود ، النور الأنور ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليستلا

اللهم صلِّ وسلَّم على بهجة العالمين ، وإمام المؤمنين ، منقذ العباد من المهالك ، ومرشدهم إلى ارشد المسالك ، الإمام المرتضى ، والسيف المنتضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلِّ وسلَّم على ركن الإيمان ، وترجمان القرآن ، القدوة الذي تدرك به الهداية ، والشفيع الذي تنال به الجنة ، ذخيرة العباد ،

ليوم التناد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على مولى المؤمنين ، وولي الصالحين ، الأمين الوفي ، والعلم الرضي ، منهل الصادي ، وضياء النادي ، أبي الحسن على بن محمّد الهادي عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على وارث الأئمة ، والشهيد على الأمة ، عبدك الذي ورَّثته علم الكتاب ، وألهمته فصل الخطاب ، النور المضيء ، والكوكب الدريّ ، أبي محمّد الحسن العسكري عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على جامع الكلمة على التقوى ، وباب الله الذي منه يـؤتى ، والسبب المتصل بـين الأرض والسماء ، ناشر الإيمان ، وعديل القرآن ، الحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم اشعب به الصدع ، وارتق به الفتق ، وأمت به الجور ، وأظهر به العدل ، وزين بطول بقائه الأرض ، وأيده بالنصر ، وانصره بالرعب، وقو ناصريه ، واخذل خاذليه ، ودمدم على من نصب له ، ودمر من غشه ، واقتل به جبابرة الكفر ، واقصم به رؤوس الضلالة ، وشارعة البدع ، ومميتة السنة ، إنك على كل شيء قدير .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، وألف بين قلوبهم على الخيرات ، وأصلح ذات بينهم والمم شعثهم ، واحقن دماءهم ، واجمع على الهدى أمرهم ، وتجاوز عن ذنوبهم ، وفرج عن مكروبهم ، وأشركنا في صالح دعائهم ، وأشركهم في صالح دعائنا ، وعمنا وإياهم بفضلك ، وادفع عنا وعنهم بحولك ، يا ارحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّنَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لُعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ . ﴾.

## الخطبة الأولى

## بسد الله الرحمن الرحيم

#### ٢ – في تفسير سورة الملك

الحمد لله منتهى ثنائه ، ومبلغ رضاه ، وكفاء نعمه ، وعداد أياديه ، ووفاء حقه ، وملء آفاقه ، وعدد مخلوقاته ، وسعة معلوماته ، وعظم مقدوراته ، وزنة أرضيه وسماواته ، غاية الغايات ، ومبدأ البداءات ، وسبب كل سبب ، ومقصد كل ذي ارب .

اضطر العقول أنّ تؤمن به كما اضطر الأشياء أن تلجأ إليه ، وهو موثل كل طلبة لها ، ومناط كل حاجة ، ومغيث كل لهفة ، ومجيب كل دعوة ، بكل لسان ، وبكل فطرة ، وبكل لغة ، وبكل جنان ، ولا يشغله شأن عن شأن ، ولا يبعد عنه مكان ، ولا تختلف على قدرته الأكوان .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ، وحده ، لا معبود سواه ، ولا مليك غيره ، أحد صمد ، ليس له صاحبة ولا ولد ، ﴿وَلَـمُ يَكُن لّهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ ، وأشهد أن محمّداً على أكرم من اصطفى من عبد ، وسيّد من بعث من رسول، وخير من انتجب من هاد ، صلى الله عليه وآله شموس الولاية ، وأنوار الهداية .

﴿ نَبَامَ لَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ . ﴾ .

أنزلت هذه السورة في مكة قبل الهجرة ، والمجتمع المكي كما تعرّفنا الحقائق - في يومه ذاك - غريق بالنقائص والنقائض ، والتصور المكي مليء بالأوهام والأساطير، والعقيدة المكيّة مجموعة من أهواء وضلالات.

سخف من تصورات الجاهلية ، وأوهام من سواقط العادات ، وأساطير من ملفقات الأديان ، وأضاليل من أحاديث الكهّان ، ونقائض من عبادات الأوثان .

والجتمع العربي وراء المجتمع المكي في جميع ذلك ، والمجتمعات البشرية الأخرى لا تختلف عن العرب في كل أولئك ، فلا بد لكتاب الله وهو المنزل لإنقاذ البشر من الظلام ، وخبط الأوهام ان يقف من هذه المجتمعات الحائرة وقفته الصحيحة ، ويسمعها قولته الفصيحة ، يقوم -بصوابها - أخطاءهم ، ويصحح -بهداها - آراءهم ، ويوجههم وجهة الحق في كل ناحية ، وفي كل مجال .

إنهم خابطون في أمر الخلق ، متلكدون في تقريره ، بعيدون عن الحق في ما يتصورون ، متبعون للهوى فيما يقدّرون ، فلا بد لكتاب الله ان يرفع لهم نور الحق ، ويرشدهم إلى حكم الفطرة ، فيقول :

### «تَبَامرَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وأكثرهم يرى ان هذه الحياة هي الغاية ، وان الموت هو النهاية ، وما بعد الحياة من حياة ، وما بعد الموت من منقلب ، والحياة ميدان تغالب وتكالب ، والموت مقر همود وخمود ، فلا بد لكتاب الله ان يعرفهم أن سر الموت والحياة أعمق من ذلك وأضخم ، واكبر وأعظم ، فالحكمة التي بدأت الحياة أسمى من ان تقف بها عند هذه الحدود ، والقدرة التي جعلت الموت اكبر من ان تختمه بهذه النهاية ، والمشيئة التي

أبدعت الإنسان أجل من أن تكتب لكمال هذه الغاية .

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمُؤْتَ وَالْحَيَّاةَ لِيُبْلُوكُ مُ أَيْكُ مُ أَخْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَرْبِرُ الْغَفُومُ ﴾. كل شيء بإتقان وحكمة: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ﴾. وكل حي إلى غاية : ﴿هُوَ الَّذِي ذَرَاً كُمْ فِي الْأَمْضُ وَإَلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾. وغاية الموت والحياة ﴿لِيَبُلُوكُ مُ أَيْكُ مُ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾ .

وغاية العمل توفية الجزاء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ مَرَّبَهُ مَ بِالْعَيْبَ لَهُ مَعْفِرَةً وَأَجْرُ كَبِي مَعْفِرَةً وَأَجْرُ كَبِيرٌ . ﴾ ، ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ مُ عَذَابُ جَهَنَدَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ .

والله هو ولي الجزاء ، وهو خالق الإنسان فهو العلميم بسّره ، ولا يخفى عليه شيء من أمره : ﴿ أَلاَ يَعْلَـمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . ﴾ .

وهذا الإنسان المخلوق المرزوق ، الذي ذلّلت له الأرض ، ومهدت له مناكبها ، وأخرجت له بركاتها ، واعدت له أرزاقها ، وسخرت له موجوداتها ، والذي أنشئ بعد العدم ، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وتظاهرت عليه النعم ، وتواترت عليه روافد الكرم ، ألا يعرف فضل هذا المنعم ؟ ، ألا يشكر حقّ هذه النعم ؟ : ﴿هُوَالَذِي أَنشَأَ كُمُ وَجعل للسَمْعَ وَالْأَيْمَامَ وَالْفَيْدَةَ قَلِيلاًمَا تَشْكُرُونَ . ﴾ .

أغرّه حلم الحليم ؟، أم صدّه كرم الكريم ؟، أأمن أن يحيق به العذاب ، وقد تقطّعت به الأسباب ؟ ، أأمِن مَّن فِي السَّمَاء أن يَخْسِفَ به الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تُمُورُ . أَ أَمِن مَّن فِي السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَغُلَمُونَ كَيْفَ نَذِير .

﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَجُندٌ لَكُ مُ يَنصُرُكُ مِ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا

## فِي غُرُوسٍ . أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْبَرُ قُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ مِنِرْقَهُ ، بَلِ لَجُوا فِي عُنُو وَتَفُوسٍ ﴾ .

وإن الله وحده هو العزيز الغالب ، المحيي المميت ، المتفرد بالقدرة ، الولي للتدبير ، فالطَّيْرُ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ، وهو مليك الخلق والرزق ، والفتق والرتق ، لا ينصر من دونه جند، ولا يملك من دون أمره نفع ، ولا يجير من عذابه مجير .

هذه بعض الأهداف العامة في السورة المباركة ، وهذه بعض المقاصد التي تتولى تقريرها ، والحقائق التي تتضمن تصويرها ، وجميع معاني السورة الكريمة تنبع من مطلعها العظيم ، ومن هذه التسبيحة التي يرتلها لسان القرآن فترتج لها جميع الأكوان .

«تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

تبارکت ذاته ، وتعالی قدره ، ونفذ أمره ، وتکاثر خیره ، واستفاض بره ، فهو مصدر کل برکة ، ومبدأ کل خیر ، وموئل کل رحمة .

وهو واجب الوجود ، المنزّه –بذاته– عن العلىل والحدود ، هذه حقيقة الحقائق تلم بها أول كلمة من السورة ، وهي حقيقة تـدركها الفطرة ، ويؤمن بها نيّر الفكرة ، ويثبتها البرهان ، كما يقررها القرآن .

وإذا آمن العقل بأن لله الكمال الأعلى في الآخرة والأولى ، أيقن مؤمناً ، واستسلم مذعناً ، بأنه الذي بيده الملك ، وانه على كل شيء قدير ، فلا بد ان ينتهي الملك إلى علة العلل ، وان يرجع التدبير إلى عالم القدرة في الأزل .

فمالكية الملك ، وعموم القدرة ، ونفوذ المشيئة ، وثبوت الإتقان والحكمة ظواهر للكمال الأعلى الذي أيقن به العبد لربه ، ووحد به ذاته ، وفسر به جميع صفاته .

«بِيَدِهِ الْمُلْكُ» ، فهو موجده ومقدّره ، ومصرّفه ومـدبّره ، لا ظهـير له في تكوينه ، ولا شريك له في ملكه ، ولا سلطان معه في الهيمنة عليه ، ولا يخرج شيء منه عن قبضته .

«وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ، لا يجول دون إرادته حائل ، ولا يوجد بغير مشيئته موجود ، ولا يمتنع من قدرته كائن ، ومتى آمن العبد بهذه الحقيقة المنيرة حق الإيمان ، ودان لربه بهذه العقيدة حق الاعتقاد، انطبعت عليها نفسه، وانقادت لها إرادته ، فلم يخضع أبدا لمخلوق ، ولم يضرع لكائن ، ولم يخش إلا الله ، ولم يلتزم إلا تقواه ، لأنه يعلم ان ما سوى الله عبد مملوك ، لا يملك لنازلته دفعاً ، ولا يستطيع له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً .

فالتقوى ؛ التقوى -أيها المؤمنون-؛ فهي مضمار سبقكم ، وهي الغاية من إيجادكم وخلقكم ، كونوا كما يريد الله لكم سمحاء في أخلاقكم ، أزكياء في نفوسكم وأعمالكم ، واخلصوا له دينكم وثبتوا بتوحيده واتباع كتابه يقينكم ، واستعينوا به فانه قوة من استعان به ، وعصمة من التجأ إليه ، وهو هادي من تمسك بقوله ، ومنجي من اعتصم بحبله .

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنُوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . ﴾ .



#### الخطبة الثانية

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### البلاء غابة الخلق

الحمد لله بمعاني الحمد التي ذكرها في كتابه ، وصنوف الثناء التي تمدح بها لعباده ، وآفاق المجد التي دلت عليها صفاته ، وأحاطت بها أسماؤه ، وتوحدت بها كبرياؤه ، الظاهر بذاته لا بعلّة غالبة ، ولا بصفة واهبة ، عَشِيت الأبصار وبَلُهت الأفكار ، واستعلنت الأنوار ، وقصرت المعاني ، واستعجَمت اللغات ، وعقدت الألسنة ، وتصاغرت النعوت ، وعظم الجبروت ، وخضع الملكوت ، لبارئه الحي الذي لا يموت .

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أوحده وأعبده ، واصمد إليه في حوائجي ، وألجأ إليه في نوازلي ، وأشد بقوته عزيمتي ، وأثبت بمدده عقيدتي ، وأستعز في إيماني به ، وأكتفي بتوكلي عليه ، وأشهد ان محمدا عليه عبده ورسوله ، ونوره الذي أثمة ، وابتعثه في خير أمة ، واصطفى له أكرم أئمة ، صلى الله عليه وعليهم ، ما خلد ذكرهم في الخالدين ، وما شع نورهم في العالمين .

عباد الله ؛ اتقوا الله ، واتبعوا هداه ، إن الله يصرّف لكم آياته لتهتدوا ، ويوضح لكم بيناته لتؤمنوا وتعتقدوا .

يقول -وهو أصدق قائل-: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَّلُوكُمْ أَنْ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَّلُوكُمْ أَنْ فَكُمْ الْعَفُومُ. ﴾ .

ومعنى هذه الآية انطلاق وتفصيل لبعض آفاق الآية الأولى : «بيَــدِهِ الْمُلْكُ» ، فلا يحيى فيه حي إلا بإرادته ، ولا يموت ميت إلا بمشيئته .

فالحياة والموت مخلوقان -كما تقول الآية-، والحكمة -في خلقهما-ان يستكمل الحي في حياته ، فيستعد بالعمل الصالح لما بعد مماته .

وإذن ؛ فلا محيد من التكليف لتستوفى هذه الحكمة ، ولا محيص من بعث الرسل ، لتتم ببعثتهم هذه النعمة .

لا بد من وجود التكليف لتتحقق حكمة خلق الإنسان ، ولا بد من الرسل ليرشدوا العباد إلى الأديان : «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ» ، ليفتح لكم مضامير السبق ، وتظهر الحكمة العظيمة من هذا الخلق .

«لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» ، ليمتحنكم بضروب التكليف ، ويعدّ لكم موفور الجزاء ، فيتبيّن من أساء ممن اتقى ، ومن تسافل ممن ارتقى .

«وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ» ، الغالب على كل شيء ، فلا يعجزه بيان تكليف، ولا إقامة حجة ، ولا توفير حساب ، الغفور الذي يغفر ذنب من تاب ، ويقبل عذر من أناب .

وقد ورد في الحديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليته -في قوله (تعالى) : «لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»- قال عليته .

(ليس يعني أكثر عملاً ، ولكن أصوبكم عملاً ، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة) .

ثم قال علي العمل : (الإبقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل ، والعمل الخالص الصالح : الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد إلا الله - عز وجل-) (١).

١ - الكافي - الشيخ الكليني (قده) - ج: ٢ - ص: ١٦.

فالبدار ؛ البدار ؛ -أيّها المؤمنون - والحذار الحذار ؛ قبل أن يفوت الأوان ، ويبوء المقصر بالخسران ، (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُ مُ وَجَنَّةً عَرْضُهُا كَعَرْضُ السَّمَاء وَالْأَمْنُ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَلُكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وُلُكَ فَضْلُ الْعَظِيم . (١) .

اللهم يا ذا القدرة التي دان لها كل شيء ، ورب النور الذي استضاء منه كل حي ، صلّ على أمينك ، وداعيتك إلى دينك ، محمّد سيّد المرسلين وختام النبيين .

اللهم أظهر حجته وأعل كلمته ، وبلّغه -وآله الميامين- أعلى منازل الكرامة ، وارفع الدرجات في دار المقامة ، اللهم فكما تحمّلوا الأذى في إعلاء دعوتك ، صلّ عليهم أفضل ما صليت على أحد من صفوتك .

اللهم صلّ وسلّم على المثال الأعلى للرسالة ، والمنقذ الأعظم من الضلالة، من أخذت على الأنبياء له الميثاق ، ورفعت مجده على السبع الطباق، خير من انتعل واحتفى ، أبي القاسم محمّد المصطفى عليه .

اللهم صلّ وسلّم على حكم الله الفاصل ، بين الحق والباطل ، وقضائه العادل ، في جميع المشاكل ، غياث المستجير ، وصاحب تاج يـوم الغدير ، أمان الهارب ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الم

اللهم صلّ وسلّم على عقيلة آية التطهير ، ووديعة البشـير النـذير ، السلالة الطاهرة ، والشفيعة في مواقف الآخرة ، والدة الأئمة المنتجبين ، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على وارث النبي الأمين ، وخليفة الوصي المكين،

١ – الحديد : ٢١

السابق في حلبات الطاعة ، والمأمول في مواقف الشفاعة ، السيد الزكي ، والمبرهان الجلي ، أبي محمّد الحسن بن علي طلِستلام .

اللهم صلّ وسلّم على ثار الله المطلوب ، وحقه المغصوب ، سيّد الأباة ، وسفينة النجاة ، وأبي الأئمة الهداة ، الصديق الرشيد ، أبي عبد الله الحسين بن علي الشهيد عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على منقذ الخلق من الهلكات ، ومنجي العاصين من الدركات ، منار اليقين ، وعصمة اللائـذين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على ربي التقوى ، والفائز من السعادة بالدرجة القصوى ، الشمس التي يهتدي بنورها كل حائر ، والدليل الـذي ينجو باتّباعه كل عاثر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على خازن العلوم النبوية ، والقائم بالقسط في البرية ، معدن الحقائق ، وشفيع الخلائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صل وسلم على العدل الأعلى ، والمرتقي للمقامات الفضلى، العبد الصالح ، والسبيل الواضح ، قدوة الأولياء الأكارم ، وصفوة الأوصياء الأعاظم، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته.

اللهم صلّ وسلّم على شهيد الغربة ، والمؤمل لتفريج الكربة ، سيّد كل ولي ، وإمام كل حبر ملي ، منار الهدى ، وسبيل الرضا ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الناهض بأعباء الإمامة ، والمرتدي حلـل الكرامة ، مثال النبي في الصبر والاجتهاد ، والنصيحة للعباد ، أبي جعفر

محمّد بن علي الجواد عللته .

اللهم صلّ وسلّم على الحجة القاطعة ، والدلالة الساطعة ، قرين الكتاب، وحليف المحراب ، الكوكب الهادي ، لكل حاضر وبادي ، أبي الحسن الثالث على بن محمّد الهادي علينه .

اللهم صلّ وسلّم على نور العارفين ، وكبير الصديقين ، المطهر من كل ريبة ونجاسة ، والمنزه من كل دنية ورجاسة ، الإمام الصفي ، أبي محمّد الحسن بن على عليضلام .

اللهم صلّ وسلّم على الآية المحكمة ، والمعدّ لقطع دابر الظلّمَة ، ولي الأمر ، والبقية من أهل الذكر ، الدين المأثور ، والكتاب المسطور ، رافع لواء الإيمان ، ومجدد حدود القرآن ، أبي القاسم محمّد بن الحسن صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم أعز به المؤمنين ، وأحي به سنن المرسلين ، ودارس حكم النبيين ، اللهم أنر بعدله ظلم الجور ، وأطفئ به نيران الكفر ، وأوضح به معاقد الحق ، ومجهول العدل ، اللهم وانصر به المؤمنين ، واجمع على التقوى أمورهم ، واغفر لهم ذنوبهم .

﴿ مَرَّبَنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لَلَذِينَ آمَنُوا مَرَّبَنَا إِنَّكَ مَرُوفُ فَمُ مَحِيدً . (1) .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدُلُ وَالإِحْسَانَ وَإِيَّاءَ ذِي الْقُرْبَى وَيُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَا خُسَانَ وَإِنْهَا وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَنَ ﴾ .

۱ – الحشر : ۱۰

# الخطبة الأولى

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### ٣ – في تفسير سورة الملك

الحمد لله المنان بعفوه وان حقّت الكلمة ، المتفضل بالعطاء وان استوجب العبد ان يحرمه ، الرحيم حتى بمن كفره ، الرؤوف حتى بمن أنكره ، العواد عليه بالرحمة وان تمادى في الظلم ، وانغمس في الإثم .

استوت الأشياء في الدلالة عليه ، واتسقت في الخضوع لأمره ، واتفقت في التسبيح بحمده ، والتطلع إلى رفده وطلب المزيد من عنده ، ففي كل شيء آية بينة ، وبكل شيء حكمة متقنة ، ومن كل شيء عبودية قانتة ، ومن كل شيء تسبيحة خافتة ، وابتهالة صامتة .

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَمْ صُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكَمْ صُّ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكَ مِن اللَّهُ عَلَيماً غَفُوماً . (١٠) .

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا خالق معه ، ولا رب فوقه ، ولا إله دونه : ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهْ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُ إِلَهْ بِمَا خَلَقَ

وَلَعَلَا بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ . (١) ﴾ .

واشهد ان محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، ونعمته التامة ، ورحمته العامة وداعيه إلى الخير ، ودليله على الحق ، صلى الله عليه وآله أولياء عهد الله وأدلاء رشده .

﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتِ فَالرُجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن فَطُومٍ . ثُمَّ الرُّجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ نَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِلٌ وَهُوَ كَالْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُومٍ . ثُمَّ الرُّجِعِ الْبَصَرَ كَالْبَصَرَ هَلْ يَنْفِينِ يَقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِلٌ وَهُو كَالْبَصَرَ هَلُ الْبَصَرُ خَاسِلٌ وَهُو كَالْبَصَرَ هَلُ اللّهُ مَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تمجد لعباده وهو أهل الكبرياء والمجد ، وأثنى على نفسه وهو أهل الثناء والحمد ، ولفتهم من بدائع صنعه إلى ما يبصرون ، وحثهم على التفكر فيما لا ينكرون .

سماوات عظيمة ، مرفوعة لا يدعمها عمد ، ونجوم مضيئة منيرة لا يجيط بها عدد ، وأفلاك مسخرة ، دائرة لا تختلف ، وحركات منظمة لا تحيد ولا تتصادم ولا تقف ، وقوانين مسيطرة مسيّرة ، بعدد ما في هذا الملكوت العظيم من نجم ومن جرم ، وبعدد ما في السماوات والأكوان والآفاق من شيء وبعدد ما في الأشياء من عنصر ، ومن ذرة ، ومن طاقة ، ومن قوة ، وبعدد صلات كل هذه الموجودات بعضها مع بعض.

وكل هذه القوانين الهائلة العدد ، مسخرة لأوقاتها ، متجهة إلى غاياتها ، لا تنتقض ولا تهدأ ، ولا تنتهي إلا حيث تبدأ .

ألا يرفع الإنسان رأسه فيبصر ؟ ، ألا يدله وجود هذه الآثــار علــى وجود المؤثر ؟ ، ألا يرشده حسن التقدير إلى حكمة المقدّر ؟ :

**١ – المؤمنون : ٩١ .** 

﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَمْرُضِ . (١) ﴾ .

كلا ؛ كلا ، إن الحقيقة أبين وأجلى ، وأسطع نوراً وأعلى .

«الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً» ، هكذا يخبر خالق السماوات عنها في كتابه وهو العليم بما خلق ، الصادق فيما نطق .

وقد قال -سبحانه- في سورة نوح: ﴿ أَلَـمْ تَرَوُّا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا . . (٢) ﴾ .

وفي سورة النبأ: ﴿وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا . (٣) ﴾ .

وفي سورة المؤمنون : ﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَا فَوْقَكُ مُ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ . (1) .

هكذا يكرر في الآيات ذكر سبع سماوات ، فما هذه السماوات ؟ ، وما كنهها ؟!! .

إنّ علم المخلوقين في هذا الجمال وإنّ تقدم إلا انه لا يـزال يجبـو، وهو في خطواته يخشى ان تزل قدمه فيكبو.

لقد كشف من عجائب السماء ملايين من الجرات ، تقوم جميعها بالقدرة ، وأحصى ملايين من النجوم الثواقب تشتمل عليها كل مجرة ، وشهد أن بعض هذه النجوم أسطع من شمسنا هذه أربعمأة مرة ، وعد

١ - إبراهيم: ١٠.

۲ – نوح: ۱۵.

٣ - النبأ: ١٢.

٤ – المؤمنون : ١٧ .

لكثير من النجوم توابعها وظلالها ، وضبط حركاتها وأحوالها ، وعين أبعادها وأقطارها وأثقالها .

لقد كشف علم المخلوقين -والهداية من الله- كثيراً من بدائع الآفاق ، وآمن بوجود مدبّرها ، وسبّح بحمد مقدّرها ، ولكن القوانين والملاحظات عرّفته ان ما يجهل لا يمكن ان يقاس به ما يعلم ، وان حدود الكون ابعد كثيراً مما وصل إليه وأعظم ، وإن سرّ التكوين أكبر مما تعرّف عليه وأضخم .

ما هي السماوات السبع ؟ ، وما تعني منها الآيات الكريمـة الـتي أنزلها خالق السماوات ؟ .

اهي الكواكب التي تتألف منها المجموعة الشمسية ؟ ، أم هي المجرات العائمة ، التي تنتظم جميع هذه النجوم القائمة ، والأفلاك الحائمة ؟ .

إنّ الآيات القرآنية العظيمة تصف السماء الدنيا ، فتذكر أن النجوم زينة لها ، وان كانت الكواكب التي ترى كلّها من زينة السماء الـدنيا ، فأين لا أين حدود السماوات العلى ؟ .

ما أصغر الإنسان!! ، وما أقل علمه! ، وما أعظم القدرة التي يحاول ان يدرك حدودها! ، وما أوعر المسالك التي يطلب ان يقتحم سدودها! ، ثم ما اجهله وهو ينكر مدبر هذه الأكوان المترامية ، والبدائع غير المتناهية ، كأنه لا يبصر آثاره ولا يشاهد أنواره .

« الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَامْ جِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُومِ» .

وأول الآية المباركة يلقن الناس دليـل الوجـود ، وآخرهـا يعلمهـم برهان التوحيد .

ما في الخلق من تفاوت ، وما فيه من فطور ، وما فيه من اختلاف ولا اضطراب ، ولا خلل ولا وهن ، في صغير منه ولا كبير ، فجميع الأشياء منسقة متفقة ، فلا تنافر بين القوانين ، ولا تصادم بين الأجرام ، ولا تضارب بين الحركات ، ولا تناقض بين الغايات ، ولا تضاد في الاتجاهات ، ولا تخالف بين الأجزاء ، ولا وهن في التركيب ، ولا خلل في الترتيب .

أفلا يدل هذا الانسجام والنظام العام على قدرة واحدة ، مصمّمة واردة منظمة ؟ .

ألا تدل هذه الوحدة الكونية على وحدة الحكمة، ووحدة الموجد؟.

إن الفاطر لـو تعـدد لتعـددت الحكمـة ، وتعـدد الاتجـاه ، وتعـدد السبيل ، وحصل الاختلاف ، ووقع الاضطراب .

ومد الإنسان بصره ما وسعه المد، وقلّب فكره ما وسعه التقليب، ولاحظ العلم البشري ما أمكنته الملاحظة، فلم يــر إلا مــا يــدهش مــن عجائب الحكمة، ومظاهر الرحمة:

«فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورِ» ، والفطور هي الصدوع . هل ترى ظاهرة تشير إلى خلل ، أو تدل على زلل ؟ .

«ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّئَيْنِ» بحثاً ، أو ما شنت من الكرات «يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِاً وَهُوَ حَسِيرٌ» ، كالٌ من الطلب ، خائب من الإرب .

أيّها المؤمنون ؛ إنّ معرفة الله أس دينه ، وسلّم رضاه ، وسبب تقواه

فاحكموا في نفوسكم ركائز معرفة الله ، وبينوا شواهد قدرته ، ودلائـل عظمته ، وانقوه حق تقاته ، تدركوا ابعد الغايات من مرضاته .

﴿ وَاَ تَقُواْ يُوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ . (1) .

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى مَرِّيكُ مُ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُ مُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (٢) ﴾.

وفقنا الله وإياكم لإتباع سبيله ، واقتفاء دليله ، انه الموفق للخير ، الهادي للحق .

﴿بِسِمِ الله الرحمن الرحيم، قُلْ هُوَ الله أُحَدُّ، الله الصَمَدُ، لَمْ مَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يُولَدُ،



١ -- البقرة : ٢٨١ .

٢ - الزمر : ٤٥ .

#### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأول لا بحدوث ، الآخر لا بنهاية ، الباقي لا بتغير ، لـه ذاتي الوجـود ، ومطلـق الكمـال ، وعلـو الجـلال ، وسـرمدية البقـاء ، وأزلية الكبرياء .

فما في هذا الملكوت من زينة إنما هي قبسة من جماله ، وما فيه من عظمة إنما هي رشحة من كماله ، وما فيه من خير إنما هو نفحة من عطائه ، وما فيه من تناسق إنما هو دليل على وحدته ، وبرهان على حكمته .

القيوم فلا يختلف في قدرته صغير عن كبير ، ولا حدوث عن إبقاء، ولا إعادة عن ابتداء .

واشهد ان لا آله إلا الله وحده ، المتعالي عن النهايات فكيف يكون له شريك ؟ ، المنزه عن الحيثيات فكيف يكون له عديل ؟ ، المتقدس عن الأوصاف فكيف يكون له شبه ؟ ، المتكبر عن الفصول والأجناس فكيف يعرف له كنه ؟ . واشهد أن محمداً على عبده ورسوله ، حباه بأكرم خلة ، وأرسله في خير ملة ، صلى الله عليه وآله المطهرين ، صلاة تبوئهم أعلى درجات المقربين .

﴿ وَلَقَدْ مَرَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا مرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ﴾ .

«بيده الملك» ، وهو ولي تدبيره ، والقيوم على توجيهه وتسييره ،

فما في خلق الرحمان من تفاوت ، وما في ملكوته من فطور ، وما في حكمته من قصور .

وظاهرة الجمال في بدائعه تقترن بسر الكمال في جميع صنائعه، والكتاب الإلهي الكريم يحرّض الإنسان ليبصر، ويتحدّاه لينتقد، فيفيد من نظره في الكون عرفاناً، ويكسب من دلائله إيمانا.

والسماء الدنيا اقرب السماوات إلى الأرض ، وقد زيّنها – سبحانه– بالنجوم الزاهرة ، وملأ آفاقها بالأنوار الباهرة .

هذه النضارة الكونية البهيجة التي لا يملها الإنسان من النظر ، وان ملكته الغفلة عما تحتويه من العبر .

«وَلَقَدُ زَيَّنًا السَّمَاء الدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِينِ».

وهذا إعلان لانتهاء كهانة الكهّان ، والمجتمع الجاهلي يعلّق عليها آمالا جساماً ، وينيط بها أموراً عظاماً ، لقد بطل أمر الكهان ، وأعدّت الشهب لرجم كل شيطان ، فلا استراق لسمع ، ولا سيطرة على احد ، ولا ثبات إلا للحق ، ولا عبادة إلا لله .

وماذا تملك الشياطين ليخضع لها الإنسان، ويـوقن أن بيـدها نفعـه وضرّه؟.

إنهم عباد مخلوقون ، مقهورون مرجومون مدحورون ، «وَأَعْتَـدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ» ، تلك هي عاقبتهم في دنياهم ، وهـذه نهايتهم في أخراهم ، فما بال المرء يملَّكُهم قِياده ؟ .

## ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيْهِمْ عَذَابُ جَهَّنَهُ وَبِيْسُ الْمَصِيرُ . ﴾ .

وهذه نهاية من يملّك عدوَّه أمره ، لقد استبان الحق واستنار سبيله ، ووضح دليله ، ولم تبـق إلا الغايـة الكـبرى الـتي ينتظرهـا الصـابرون ،

في رحاب القرآن

والمغبة السوآى التي يرتقبها الكافرون :«عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ».

﴿إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُوسُ . ﴾ .

يا لهول ما يلقون! ، ويا لهول ما يسمعون! ، إن شهيقها يزيد الكربة كربة ، ويضيف إلى الفزع فزعاً ، والشهيق صوت النفس يجذبه المكروب بشدة ، وكأن شهيق النار صوتها المجلجل وهي تبتلع الوقود ، وتطلب المزيد ، ﴿ رَكَانُ شَهْنِ مُنَ الْغُبْطِ . . ﴾ .

إنها غاضبة لغضب الله ، حنقة على من تعدى حدوده ، تكاد تتمزّق من شدة الغضب ، والعصاة يساقون إليها إزعاجاً ، ويلقون فيها أفواجاً ، ﴿ . . كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مُ خَزَرَتُهَا أَلَمْ يَأْنِكُ مُ نَذِيرٌ . ﴾ .

لقد ﴿ كَتُبَرَّبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة .. (١) ﴿ فَكِيفُ اسْتُوجِبَتُم مَنْهُ النَّقْمَة ؟، ومن رحمته وعدله ان لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار ، «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ» ؟ .

﴿ فَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِينٌ . . ﴾ ، رسل مكرّمون ، أنذرونا سوء المصير ، فكذبنا دعوتهم ، واتهمنا نصيحتهم ﴿ . وَقُلْنَا مَا نَنَهُ اللّهُ مِن شَيْء إِنْ أَنتُ مُ إِلّا فَي ضَلّال كَبِيرٍ . ﴾ ، فلا رسالة ولا كتاب ، ولا بعث ولا حساب ، حتى حاق بنا سوء العذاب ، ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَهُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ السّعِيرِ . ﴾ ، فالسميع العاقل هو الذي ينتفع بما سمع ، ويتدبّر ما قيل ، ويأخذ بالحذر قبل ان يقع في الخطر .

١ – الأنعام : ٥٤ .

﴿ فَاعْتَرَ فُوا بِذَنبِهِ م . . ﴾ حين لا ينفع الاعتراف ، ﴿ فَسُحُقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ . ﴾ .

والى جانب هذا الفريق البائس اليائس ، الذي استوجب العذاب بكفره، فريق سعيد ، استوجب المغفرة والأجر الكبير ، بصبره عرف ربه فخشيه بالغيب ، وعين نهجه فتنزه به عن الريب ، فرفعته الخشية وطهرته التقوى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ مَرَّبُهُ مَ بِالْغَبْبِ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ . ﴾ .

وقد ورد في خطبة الرسول يـوم الغـدير: (إلا ان أعـداءه -ويعـني علياً - هم الذين قال الله (عز وجل) كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها: «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ» ، إلا ان أولياءه هم «الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُـم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ».

فطوبى -أيها المؤمنون- لمن استمسك بهذه الولاية ، وسار على نهجها حتى يدرك الغاية ، طوبى للذين يخشون ربهم حين ينفردون عن غيره ، طوبى للذين يراقبون الله في السر والعلن ، وفي جميع الأمور ما ظهر منها وما بطن .

﴿ وَأُسِرُّوا قَوْلَكُ مُ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُومِ ، أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . ﴾ .

اللهم إنا نعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاك ، وتوعّدت بها من صدف عن رضاك ، ومن نار نورها ظلمة ، وهينها أليم ، وبعيدها قريب ، ومن نار يأكل بعضها بعض ، ويصول بعضها على بعض ، ومن نار تذر العظّام رميماً ، وتسقي أهلها حميما .

اللهم صلّ على محمّد وآله ، وأجرنا منهـا بفضـل رحمتـك ، وأقلنـا

عثراتنا بحسن إقالتك ، ولا تخذلنا يا خير المجيرين .

اللهم صلّ على محمّد وآله إذا ذكر الأبرار ، وصل على محمّد وآله ما اختلف الليل والنهار ، صلاة لا ينقطع مددها ، ولا يحصى عددها ، صلاة تشحن الهواء ، وتملأ الأرض والسماء ، صلى الله عليه وآله حتى يرضى ، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا ، صلواةً لا حدّ لها ولا منتهى.

اللهم صلّ وسلّم على أكرم السابقين إليك ، واقرب المرسلين لديك ، خير من لبّى وسعى ، وسيّد من بلّغ ودعا ، وأبان الدلالـة لمن وعى ، شفيع يوم الدين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين ﷺ .

اللهم صلّ وسلّم على المولى الجليل ، الذي نطق بولايته التنزيل ، وشهد له بالطهارة والتفضيل ، خليفتك الذي به تثيب وتعاقب ، ونورك الذي جلوت به الغياهب ، وجمعت له غر المناقب ، أمير المؤمنين علي بن أبى طالب علينيا .

اللهم صلّ وسلّم على شجرة العصمة ، اليانعة بثمار العلم والحكمة ، التي طهرها الله في الكتاب ، ونادتها الملائكة وهي قائمة تصلي في المحراب ، الإنسية الحوراء ، أم الحسنين فاطمة الزهراء المنتنانية المنتناني

اللهم صلّ وسلّم على نور حدقة الرسول ، ومهجة قلب البنول ، أصدق الناس لساناً ، وأعظمهم علماً وإيماناً ، وأنصعهم حجة وبرهاناً ، الوصي الولي، أبي محمّد الحسن بن علي علينه .

اللهم صلّ وسلّم على الولي الموعود بشهادته ، قبل استهلاله وولادته، شهيد الغربة ، وقتيل الكربة ، وطاهر التربة ، كوكب الاهتداء، وأبي الأئمة السعداء ، أبي عبد الله الحسين سيّد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الكهف الذي يأمن به الخائفون ، والركن

الذي يستلمه الطائفون ، والنور الذي يهتدي به العارفون ، كعبة الوافدين . وشرعة الواردين ، أبي محمّد علي زين العابدين عليه .

اللهم صلّ وسلّم على المخصوص بالوصية ، والمنزلة الرضية ، والفرع النامي من الدوحة المحمدية ، موضح أسرار الكتاب ، وقائد الحلق إلى الصواب ، الغيث الهامر ، بالندى والمآثر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المطهر التقي ، وإمام كل سعيد وشقي ، والذي أودعته علم ما مضى وعلم ما بقي ، ذي الشأن الكبير ، والعلم الغزير ، الولي السابق ، في مضامير الحقائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الآية المحكمة ، الذي بموالاته تمت الكلمة ، أمين الله على خفيات العلوم ، وصاحب المكان المحمود والمقام المعلوم ، الطاهر المطهر ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على ركن التوحيد ، وعدة يـوم الوعيـد ، وأمان الخائف من الهول الشديد ، وليك الذي ارتضيته للغيب ، وعصمته مـن الريب، الولي المجتبى ، والرضي المرتضى أبي الحسـن علي بـن موسـى الرضا علينه .

اللهم صلّ وسلّم على ذي الشرف الذي لا يوازن في يوم الفخار ، والمجد الذي لا يماثل في سمو ولا مقدار ، الغيث الذي تحيى بـه الـبلاد ، وتسعد به العباد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على حليفي الفضائل ، والكريمين اللذين ارتفعاً عن المماثل ، عديلي القرآن ، وركني الإيمان ، وحجتي الرحمان ، على

الأنس والجان ، الإمامين بالبرهان القوي ، والنص الجلي ، أبي الحسن علي الجلي ، أبي الحسن علي الجلالا .

اللهم صل وسلم على خليفة الله في الأرضين ، والبقية من الأوصياء المرضيين ، خاتم الأنوار الزاهرة ، وابن الأعلام الباهرة ، النور المستور ، والنصر المذخور ، ولواء الحق المنشور ، الكعبة التي يستقبلها ذوو الإيمان ، والعدل الذي تشفى به الأضغان ، أبي القاسم محمد بن الحسن صاحب العصر والزمان عليتها .

اللهم أظهر به دولتك ، وأعز به دعوتك ، وابسط بخروجه رحمتك .

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا ، وغيبة ولينا ، وكثرة عدونا ، وقلة عددنا ، وشدة الفتن بنا ، وتظاهر الزمان علينا ، فصل على محمد وآل محمد ، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ، وبضر تكشفه ، ونصر تعزّه، وسلطان حق تظهره ، ورحمة منك تجللناها ، وعافية منك تلبسناها ، برحمتك يا ارحم الراحمين .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وأصلح شؤونهم ، وحقق برحمتك ظنونهم ، واكفهم بغي الباغين وظلم الظالمين ، انك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّاء ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَا خَسَانِ وَإِيَّاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بَعِظُكُمْ لُعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ. ﴾ .



# بسم الله الرحمن الرحيم

### ٤ – في تفسير سورة الملك

الحمد لله الذي أعز المكونات بصلتها به ، ورفعها بذلتها له ، وأغناها بفقرها إليه ، وأسعدها بعبادتها إياه ، وكرمها بإقرارها به ، وفضلها بانقيادها لأمره ، وكفاها بلجوئها إليه ، تأله بذاته فكل معترف بالعبودية ، واستحمد فكل مقر بالنعمة ، وتجلّى فكل مشرف بنوره ، وتفرد فكل متعلق بتدبيره ، وقدر فكل يسأل المعونة منه ويلجأ في الملمّات إليه .

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، عرفته المعلولات بذواتها ، وتوجهت إليه بحبلاتها ، ودانت له بضروراتها ، وشهدت بفقرها على غناه ، ودلّت بحدوثها على أزليته ، وبنقصها على كماله ، وبفنائها على بقائه ، وبضعفها على قوته ، وأشهد أن محمّداً على عبده ورسوله ، حباه واجتباه ، واصطفاه من كل صفوة ، وجعله أعلى مثل وقدوة ، صلى الله عليه وآله الذين اختارهم الله على علم ، وبرأهم من الإثم . ﴿إِنَّ الذَيْنَ يَخْشُونَ مَرَّهُمُ مِالْغَيْبِ لِهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ حَبِينً . ﴾ .

أيّها المؤمنون ؛ ذكر الله -سبحانه- في هذه السورة الكريمة مقام

الأشقياء قبل ان يذكر مقام السعداء ، وفصّل عاقبة أولئك بأكثر مما فصّل به عاقبة هؤلاء ، ولعلّ السر في ذلك ان السورة -كما قدّمتُأنزلت في مجتمع كافر ألحد بعض أهله فأنكر وجود ربه ، وضل بعضهم فأشرك في عبادته ، واحتكمت بهم الأهواء ، وهوت بتفكيرهم الأخطاء، فكان من حكمة الله ان يبين لهم من آيات الكون ما ينبّه الفطرة ، ويصحح الفكرة ، وكان من الحكمة أن تفصّل لهم عاقبة العاصين ليحذروها ، وعاقبة الطائعين ليبصروها..

لعل شهيق جهنم ينبّه غافلاً ، ويرشد جاهلاً ، لعلهم يـرون جهـنم وهي تغيظ وتفور فيخشوا ربهم بالغيب ، ويسـتوجبوا المغفـرة والأجـر الكبير .

والذي يخشى ربه بالغيب هو الذي آمن بربه ، وأيقن بأنه مليك أمره ، وولي نفعه وضره ، والرقيب على سره وجهره ، وانه مميته ومحييه، ومحاسبه ومجازيه ، فراقب الله في عمله وإن أمن المطّلع ، ومنعته خيفة الله أن ينحرف أو يتضع ، ومن أولى من هذا بمغفرة الله ، والفوز عنده ، والأجر الكبير لديه ؟ .

وخشية الله –على هذا الوجه– تنزه المرء عن الرياء ، وتمحضه الإخلاص ، وإذا اتقى الله في سره كان أحرى بأن يتقيه في جهره ، وان يستكمل الإيمان من شتى وجوهه .

هذه هي الزجرة الإلهية المؤدبة ، التي توقظ الضمير وتملأه بالرهبة ، وتتركه دائم اليقظة ، دائم الحذر ، دائم المراقبة والمحاسبة للإنسان على أعماله وأقواله .

والضمير هو الحاسة الفطرية القوية التي خلقها الله -سبحانه- في نفس كل إنسان ، ترشده إلى فعل الخير ، وتحذّره من فعل الشر ، وتراقبه في جميع الأفعال ، وفي كل مجال .

ولكن هذه الحاسة تكون شديدة اليقظة في الإنسان عندما يعتاد عمل الخير ، وتضعف وتهن ، بل وقد تخمد وتموت ، في الإنسان عندما يكثر من أعمال الشر ، حتى يصبح وهو لا يشعر منها برقابة ، ولا يحس بتأنيب .

«وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِه» ، واستخفوا بأعمالكم أو أظهروها، وأكنوا نياتكم أو أعلنوها ، واكتموا سرائركم أو ابدوها ، فرقابة الله محيطة ، وعلمه شامل ، لا تخفى عليه نبضة قلب ، ولا همسة سرّ ، ولا وسوسة نفس ، ولا ذات صدر .

والقبضة التي أحاطت بالملك ، فلم تخرج عن علمها ولا عن حكمها ذرة من ذراته ، لا يمكن ان تشذ عن علمها خاطرة في قلب إنسان ، ولا خالجة في صدره ، «إنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور» .

أليس هذا الإنسان بعض مخلوقات الله ، وهو خالق جوارحه ، ومركّب جوانحه ، ولا تخطر في نفس الإنسان خاطرة إلا بأمره ، ولا تمر في قلبه همسة إلا بتقديره ، فكيف لا يحيط بها علماً ؟ .

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . ﴾ .

ويلتفت السياق إلى الأرض ليعقدها بالسماء في تصور الإنسان وبناء عقيدته ، وتثبيت إيمانه .

فالمشيئة القاهرة التي كونت الملكوت الأعلى بأفلاك وسماواته، وسواكنه ومتحركاته، وزينت الآفاق، ورفعت السبع الطباق، هي

التي أبدعت الأرض ، وذللت مناكبها ، وسهلت مصاعبها ، ومهدتها لتحتضن سر الحياة ، وملأتها بصنوف الحيوان والنبات ، وفجّرت صخورها بالمياه العذبة ، وأحالت أحجارها اليابسة تربة خصبة .

﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ الْأَمْ ضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَّاكِبِهَا وَكُلُوا مِن مَ نِرْقِهِ وَإَلَيْهِ الْنَشُومُ . ﴾ .

«جَعَلَ لَكُمُ الْـأَرْضَ دُلُولًا» ، وازَن حركاتها وجذبها ، وضغطها وشكلها ، والغازات التي تتبعها ، والجو الذي يشيعها ، والعناصر التي تحتويها ، والحاجات التي تقتضيها ، وأبعادها عن الكواكب السائرة ، وموقعها من الأفلاك الدائرة .

نعم ؛ وإن لهذه الأرض لحركات ، وإن لها لجذباً ، وإن لها لضغطاً، وإن لها لضغطاً، وإن لها لأبعاداً ، وعناصر وغازات ، وقد وازنتها يد الرحمة ، في كل ذلك على أدق ما يكون من الحكمة ، ولو اختلّت النسب في بعض ذلك ولو بأدنى قلبل لم تقم على الأرض حياة ، ولم يوجد على ظهرها حيوان ولا نبات .

وجعلها ذلولاً طوّع قوانينها لخدمة الإنسان ، وسخر أشيائها وأحياءها ، وبحارها وأنهارها ، وأجواءها ومحتوياتها لمنافعه ، وذلّلها لإرادته ، وفتح له سبلها ، ودله على خزائنها ، ووفر له خيراتها .

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِن رَّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ».

ومن هو المبدأ حقيقٌ بان يكون إليه المنتهى ، والقدرة التي بـدأت الكون لن تعجز عن إعادته .

ثم ماذا - أيها الإنسان- ؟ .. ثم ماذا - أيها المخلوق الضعيف- بعد هذه النعم ، وهذا التقدير والتسخير ، أتكبّر على العلي القدير ؟ ، أعتو

على اللطيف الخبير ؟، أكفرٌ بالنعمة ؟، أإعراض عمّن ابتدأك بالرحمة ؟، أتماد في الغرور ، وانغماس في النفور ؟! .

﴿ أَأْمِنتُ مَ مَن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُم الْأَمْنُ صَا فَإِذَا هِي تَسُوسُ . ﴾.

هو الذي ذللها لكم ، وثبتها لمسيركم ، فـلا بمتنـع علـى قدرتـه ان يخسفها بكم ، ويزلزلها تحت أقدامكم .

أأمِنتُ ﴿ مَن فِي السَّمَاءُ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُ مُ حَاصِباً فَسَنَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذيرٍ ﴾؟.

هو الذي طوّع قوانين الأرض والسماء لمنافعكم ، فلا يكبر عليه ان يرميكم منها بحاصب كما أرسِل الرجوم على من طغى ، وصبّ نقمته على من بغى، ﴿وَلَقَدُ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ . ﴾ .

اليقظة ، اليقظة -عباد الله-؛ والتقوى ، التقوى ؛ والعبرة ، العبرة ؛ إن الله يعظكم بما وعظ به من قبلكم ، ويحدّركم كما حـدّرهم ، وكفـى بالله واعظاً ، وكفى بكتاب الله نذيراً ، ومن أصدق من الله حديثاً .

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم . أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَنَى نَهُرُّتُ مُ الله الْمُعَابِرَ . كَلَا اللهُ المُعَابِرَ . كَلا اللهُ الله



## الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### عجيب خلقة الطير

الحمد لله الذي ألهم الخلق أن تعبده، ووجه الفطر ان تثبته وتوحده، فاستوجب الحمد بإلهامه ، وضاعف به ضروب إنعامه .

الإله قبل ان يوجد أي مألوه ، المعبود قبل ان تسجد لـه الجباه والوجوه ، المسبح قبل ان تخلق الألسنة ، وتبرأ العقول والأفئدة ، النـور قبل أن تشرق الأنوار ، وتبدو الآثار .

استوت الأشياء في قدرته ، فليس شيء أيسر عليها من شيء ، وتكافأت في محيط علمه فليس شيء أعرف لديه من شيء ، وتماثلت في صلتها بتدبيره فليس شيء أدنى إليه من شيء .

وأشهد ان لا آله إلا هو ، أوحده عن من سواه ، وأنزّه عما لا يرضاه ، وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، اختصّه بالمقام الأسمى ، وانتجبه للرسالة العظمى ، صلى الله عليه وآله أدلّة اليقين ، وأئمة المتقين .

أيها المؤمنون ؛ وجه الله -سبحانه- في سورة الملك نظرة الإنسان إلى السماء ليعتبر بآياتها ، ثم وجهه إلى الأرض ليفيد من خيراتها ، ويقبس من بركاتها ، وهو ما بين ذلك يتعهد فكرته ليصلحها ، ويتوجه إلى عقيدته ليصححها .

ولفته بعد ذلك إلى مابين السماء والأرض من آيات ناطقة ،

وشهادة صادقة ، وعجائب التكوين في الجو لا يأتي عليها حساب .

﴿ أُولَ مُ يَرَوُ اللَّهِ الطَّيْسِ فَوْقَهُ مُ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ بَصِيرٌ . ﴾ .

كيف استطاع هذا المخلوق الضعيف ، بهذا العدد الذي نسّق على جناحيه من الريش الخفيف ، ان يتغلّب على نظام الجذب وعلى قوانين الضغط ، فيصف جناحيه ويقبض ، ويرفع ويخفض ؟ .

من طوّع لإرادته الضعيفة قوانين الجو ، وسخر لـه مــتن الهــواء ؟ ، ومن علّمه بهذا التسخير ليقلّب جناحيه آمناً كيف يشاء ؟ .

فليست عجيبة التسخير بأكبر من عجيبة الإلهام، وليس التنظيم بأدل على القدرة من تعريفه سر النظام، ما يمسكهن في موقعهن الا الرحمان، انه بكل شيء بصير، يدبر كلّ شيء وينظمه ويزوده بما يقومه.

ألا تُعَرِّفُ الإنسان هذه الآيات بعظمة ربه ، فيخفّف من خطبه ، ويستغفر من ذنبه .

أَيَحْسَبُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ، وقد تبين له الغي من الهـ دى، أم يظـنّ أن قبضة القدير لن تناله ، ولن توفيه أعماله ؟ .

﴿ أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَجُندُ لَكُ مُ يَنصُرُكُ مِ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِن الْكَافِرُونَ الْرَحْمَنِ إِن الْكَافِرُونَ الْمَنْ هَذَا الَّذِي مَنْ رُفُكُ مُ إِنْ أَمْسَكَ مَرِينَ قُهُ بَلَ لَجُوا فِي عُنُو وَمُفُومٍ ﴾.

هيهات ؛ هيهات ؛ لن يعصم من أخذة الله عاصم ، ولن يوجد بعد رحمته راحم ، كل ما في الملكوت تحت قبضته ، فمن ينصر من دونه إذا غضب ؟ ، وكل ما فيه من رزق فهو من جوده ، فمن يملك معه شيئاً إذا سلب ؟ .

اللهم أنت المبتدئ بالنعم وأنت الموفق للشكر عليها ، وأنت الآمر بالتقوى وأنت ميسر السبيل إليها ، فلك الحمد على ما ابتدأت به من نعمة ، ولك المشكر على ما هديت له من تقوى ، ولك المنة على ما ارتضيت لنا من دين .

اللهم فكما مننت علينا بالإسلام ديناً ، فاملأ قلوبنا بحقائقه معرفة ويقيناً، وكما دللتنا برسولك محمد ﷺ إلى الهدى ، وأنقذتنا بشريعته من الردى ، فعرّفنا حقه ، واجزل عنا كرامته .

اللهم ارفع له ولآله الطاهرين أسمى الدرجات في جنانك ، وابلخ بهم الغاية القصوى من رضوانك ، وآتهم من لدنك اشرف المقام ، وابلغهم عنا أفضل التحية والسلام .

اللهم صلّ وسلّم على راسم طريق النجاة ، ومبلغ دين الحياة ، اصدق العالمين قيلاً ، وأقومهم إلى الحق سبيلاً ، الصادق الأمين ، والمبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَلَيْلاً .

اللهم صلّ وسلّم على وصيّه القائم بحجته ، وبرهانه المصدّق لدعوته ، سيّد الصدّيقين ، والصفوة من سلالة النبيين أبي الحسنين علي أمير المؤمنين عللينها .

اللهم صلّ وسلّم على جوهرة القدس ، والمبرأة من الرجس والمفضلّة على نساء الجن والإنس ، بضعة خير الأنبياء ، وقرينة سيّد الأوصياء ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة الزهراء عَلَمَكُا .

اللهم صلّ وسلّم على أمين الله وابن أمينه ، وقيّمه على ودائع دينه، سيّد من ظلم فصبر ، وأسيء إليه فغفر ، الحليم الرضي ، سيدنا أبى محمّد الحسن الزكي عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على دليل رحمتك ، والمستشهد لإعلاء كلمتك ، النور المستودع في الأصلاب الشامخة ، والأمين على البينات الراسخة ، البر التقي أبي عبد الله الحسين بن على طلِسَلِهم .

اللهم صلّ وسلّم على الأواه الحكيم ، والصابر الحليم ، ميزان القصاص وسفينة الخلاص ، سيّد المتهجدين ، وولي المسلمين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليه .

اللهم صلّ وسلّم على زكي المجد والحسب ، ورفيع القدر والنسب، الدليل المبين ، على العلم اليقين ، المنتجب من أكرم العناصر ، والمحبو بساميات المفاخر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليستلا .

اللهم صل وسلم على مفتاح الخيرات ، ومعدن البركات ، وصاحب الحجج والدلالات ، ذي القدر السامق ، والفضل السابق ، أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على إمام الأبرار ، ومستودع الأنوار ، والمخلص لله في الإعلان والإسرار ، الصابر على الشدائد والعظائم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على النور الأزهر ، والأمان يوم الفـزع الأكـبر ،

القائم بحقك، والشهيد على خلقك ، عبدك المرتضى ، وسيفك المنتضى، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الشفيع الذي تنال به الجنة ، والعلم الـذي أقمت به السنة ، والهادي الـذي أتممت بـه المنة ، نـور الله في الـبلاد ، والمجاهد في الله حق الجهاد، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد الله على الجواد الله على الجواد الله على المجاهد في الله حق الجهاد، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد الله على المجواد الله على المجاهد في المجاهد في الله على المجاهد في المجاهد

اللهم صل وسلم على بابي الرجا ، وبدري الدجى وطودي الحجى ، المطهرين من كل ذلة ، والمبرأين من كل ظلة ، الراشدين الزكيين ، أبي الحسن علي بن محمد ، وأبي محمد الحسن بن علي العسكريين المنظمالاً .

اللهم صلّ وسلّم على عينك الناظرة ، وآيتك القاهرة ، الإمام الظاهرة للعاقل حجته ، والثابتة في اليقين معرفته ، المحتجب عن أعين الظالمين ، والمغيب عن دولة الفاسقين ، أمين الرحمان ، وحارس القرآن ، المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم أعد به الإسلام جديداً بعد الانطماس ، والقران غضاً بعد الاندراس ، اللهم مكن له في الأرض ، وأقم به الفرض ، وابسط به العدل ، في الطول والعرض ، اللهم واحشرنا في زمرته ، واحفظنا على طاعته ، واحرسنا بدولته ، وأتحفنا بولايته ، وانصرنا على أعدائنا بعزته.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، وأصلح لهم أعمالهم ، وحقق برحمتك آمالهم ، وقهم كل فتنه ، واكفهم كل محنة ، واصرف عنهم نوائب الدهر ، وخفي المكر ، انك ذو رحمة واسعة ، وفضل عميم ، وإحسان قديم .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالإِحْسَانِ وَإِيَّاء ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمْ لِعَلَّكُمْ لِعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَنْ . ﴾ .

# بسبعرالله الرحمن الرحييم

### ٥ – في تفسير سورة الملك

الحمد لله المنعم لا لجزاء يبتغيه على نعمه ، ولا لثناء يرتجيه من مظاهرة كرمه ، جل عن مقارضة الثناء ، ومقابضة العطاء ، وعظم عن ان يكتسب المجد اكتساباً ، أو يدرك الكمال غلاباً .

فهو الجواد شكرت نعماؤه أم كفرت ، المتفضل عرفت أياديه أم انكرت ، وهو القاهر لا يقوى بطاعة العباد سلطاناً ، ولا يحذر بعصيانهم هواناً ، ولا يخشى من تمردهم خذلاناً ، ولكنه أمر بالحمد إيفاءً بالحق ، وتبييناً للفضل ، وتعريفاً بالنعمة ، واستكمالاً للعبد ، وتاهيلاً له للمزيد ، وتمييزاً للمطيعين من العبيد .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده ؛ وحده ؛ جل عن ان يحتوي شيئاً أو يحويه شيء ، أو يلد حيّاً أو يلده حي ، أو يكون له نديد أو شبيه ، أو يوصف إلا بالإجلال والتنزيه ، وأشهد ان محمّداً والله عبده ورسوله ، ارتضاه سفيراً داعياً ، وابتعثه نوراً هادياً واستخلصه طبيباً شافياً ، صلى الله عليه وآله أدلة الرشد ، وحملة الوية الحمد .

﴿ أَفَمَنَ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِداً هُدَى أَمَنَ يَمْشِي سَوِّياً عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾.

أيها المؤمنون ؛ هذه الآية الكريمة تعرّف الناس انه لابد لهم في هذه الدنيا من دين .. لا بدّ لهم من سبيل إلى الغاية التي حدّدت لهم في التكوين .

وهذه حقيقة يجري عليها كل كائن ، ولا يختلف عن قانونها متحرك ولا ساكن ، فكل صغير وكبير في هذا الكون العظيم إنما يجري إلى غاية ، وكل منها له سبيل معين يسلكه إلى النهاية ، هذه هي السنة العامة التي أنشأ الله الوجود عليها ، وساق الموجودات بقدرته وحكمته إليها ، والإنسان موجود من هذه الموجودات ، فلا بد له في تكوينه من غاية عددة ، ولا غناء له للوصول إلى تلك الغاية من طريق ممهدة .

وإذا لم يكن له محيد من الدين ، ليتحقق له بإتباعه سر التكوين .

«أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مِنْسُتَقِيمٍ» ؟.

إن إصابة الرشد تقتضي التوفر على أمرين ، ولـن يبلـغ الهـدف إلا بهما مجتمعين :

أوهما: الاهتداء إلى السبيل السوي ، وثانيهما: اتباع ذلك السبيل بالسلوك الرضى .

الاهتداء إلى المنهج القويم الذي يسلمه من الأخطار، ثم سلوك ذلك المنهج سلوكاً يقيه من العثار، فإن هو لم يهتد إلى المنهج القويم فقد ضلّ، وان عرف السبيل ولكنه لم يحسن إتباعه فقد زل، وأضل الضلال وأعمى العمى أن يضل الأمرين، فلا يجد السبيل، ولا يجيد المسير، فيمشي مع هواه مكباً على وجهه، لا يقوم إلا ليكبو، ولا يُقبل إلا ليُدبر، ولا يسير إلا ليزداد حيرة، ويتضاعف حسرة، فلا نور يبصر به من ظلام، ولا دليل يهتدي به من عمى، ولا منقذ يأخذ بيده من كبوة.

«أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى ، أَمَّـن يَمْشِـي سَـوِيًّا عَلَـى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم» ؟ .

إن الحياة لا بدّ لها من النهج ، فأي هذين السالكين أهدى ؟ ، وأيهما بالفوز أحرى ؟ .

وهذا سؤال يوجهه القرآن إلى الإنسان ، ينبّه به فطرته الغافلة ، ويرشد بصيرته الجاهلة ، فلن تقول فطرة سليمة : إن العمى خير من الهدى ، وأحق ببلوغ المرام وأجدى ، ينبّه به فطرته فلعلّه يرعوي لحكمها ، ويجلو به بصيرته لعله ينتفع برشدها .

ويعود السياق ليذكّر الإنسان بالنعم الكبرى ، التي لن يقدّرها حق قدرها، ولن يستطيع وفاء شكرها ، نعمة إيجاده وإسعاده ، وتزويده مؤهلات الكمال وإمداده : ﴿ قُلُ هُوَالَّذِي أَنشَأَكُ مُ وَجَعَلَ الكَمُ السَّمْعَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمْعَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

«هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ» ، أما في هذا ما يجلـو الريبـة ، ويثبّـت الإيمـان ، بوجود الإله الرحمان ؟ .

أنشأ الإنسان العاقل المفكّر ، العالم المبصر ، وأهّله للمقام الرفيع من هذا الكون ، واختصّه بالمنزلة الكبيرة بين الموجودات ، أفـلا يدلّـه ذلـك على ان من أوجده متصف بالكمال الأعلى ، وانه أحق بشكره وأولى؟.

«أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ».

وها هنا العجائب الكبرى التي تستوقف العلم باهتاً ، وتترك المفكر البصير صامتاً .

أنشاكم .. مم أنشأ ؟، وكيف أنشأ ؟، وفي مَ أنشأ ؟، وعلى مَ

أنشأ؟، وما هي الأدوار والأطوار التي أمر بها الإنسان حتى أنشأ ؟ .

« وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ» .ما السمع ؟، وما البصر؟، وما الفؤاد ؟، ما هي الأدوات التي بها يدرك ؟، ما جزيئاتها ؟، وما تراكيبها ؟، وكيف يحس بسببها هذا المخلوق ؟، وكيف يعلم ؟، وكيف يلتذ ؟، وكيف يألم ؟، وكيف يتصور؟، وكيف يفهم ؟ ، أعاجيب لم يحط بأكثرها خبراً ، ولم يكشف عن عامتها سراً .

ألا يغنيه تأمل هذه الحقائق الواضحة عـن ان يفــترض الفــروض ، ويرتكب الغموض ؟ .

«قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ» ، اليست كل هذه نعماً تستوجب الشكر للمنعم ؟ ، اليست كلّها آيات شاهدة بالموجد ؟ .

## ﴿ قُلُ هُوَ الَّذِي ذَمَرًا كُمْ فِي الْأَمْنُ صِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . ﴾ .

«ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ»: من ترابها تخلقون ، وعلى ظهرها تنشأون ومن عناصرها تغتذون ، وفي نعمها تتقلبون ، وبخزائنها وأشيائها تتفعون .

فمن هذا الذي ذرأه وبرأه ؟، ودبّره وقدّره ؟، أفمــادّة الأرض هــي التي كونته –كما يقول الإنسان المتمدّن في القرن العشرين– ؟ .

فمن خلق المادة ؟، ومن سواها ؟، ومن طوّرها ؟، ومن أحياها ؟، وهل من الممكن ان يلد العدم وجوداً ، وأن يوجد الجهل علماً ، والصمت نطقاً ؟ .

ما أعمه هذا الإنسان حين يتبع هواه ، ويصدّه جهلـه عـن مـولاه ، الذي خلقه فسواه !! .

«هُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» .

منه المبدأ ، واليه النهاية ، وهو مالك النشر والحشر ، وبعد الحياة حياة ، وبعد العمل جزاء ، وهو ولي كل أولئك ، ومجازي كل ناج وهالك .

فيا حبـذا المتقـون ، المسـارعون إلى رضـوان الله ، الورعـون عـن مساخطه ..

يا حبّذا الآخذون بحظوظهم ، القائمون بمفروضهم ، الموفون لله بعهودهم ، الشاكرون له نعمة وجودهم ..

يا حبّذا العاملون بالصالحات ، الحريصون على الطيبات ، المؤمنون بربّهم ، المتواصون بحقّه ، المؤدون أمانته إلى خلقه .

﴿ بِسِمِ الله الرحمِن الرحبِم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الإِسْمَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . ﴾ .



## الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد لله معين من عَبَدَهُ ، وموفّق من حَمِده ، فلم يعبده العابـدون إلا بعونه ، ولم يحمده الحامدون إلا بهدايته ومنّه .

المتفرّد بالكمال ، المتوحد بالجلال ، الذي لا يعجزه سؤال ، ولا ينقصه نوال ، ولا تعترضه أحوال ، ولا تحدّده آجال ، الحيط بمقصد كل قائل ، العليم بسريرة كل عامل ، السميع لدعوة كل سائل :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَفْتِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوعَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ . (١) ﴾ .

وأشهد ان لا اله إلا الله ﴿ الَّذِي جَعَلُ اللهِ ﴿ اللهِ إِلَا اللهِ ﴿ اللهِ إِلَا اللهِ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّه

وأشهد ان محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، ونذيره وسفيره ، ختم به رسالات السماء ، وزيّن به ديوان الأنبياء ، صلى الله عليه وآله مصابيح الحكمة ، ومفاتيح الرحمة .

«قُلْ هُوَ الَّذِي دُرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَـرُونَ» ، ذرأ الإنســان ، وما الإنسـان ؟ .

ذرّة حائمة في هذا الملكوت ، فكيف يستعصي على القدرة التي

١ - الشورى : ٢٥ .

۲ – غافر : ۲۶ .

فليفكّر ، فإنّ القول فصل ﴿ وَمَا هُوَبِالْهَرُ إِلَى ، وليجد فقد أوشكت النهاية أن تبين ، وان يبدو العلم اليقين ، وليأخذ حذره قبل ان يكشف الجهل ستره . ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مُ صَادِقِينَ . ﴾ .

يسألون عن ميقات النشور ، وأي جدوى في كشف هذا المستور ؟، وإنما الحكمة أن يكون علمه محجوباً ليحذر من وقوعه أهل الحذر ، وليتأهب المتقون لحلول الخطر .

﴿ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينٌ مُبِينٌ . ﴾ .

علم يوم الساعة لله وحده ، وهو المقدر قربه أو بعده ، وإنما على النذير ان ينذر ، وعلى السامع ان يحذر ، وما معذرة العبد إذا فات الأوان وهو مسرف في الطغيان ؟ ، ما معذرته إذا أعلن النفير ، واستبان صدق النذير ؟ .

﴿ فَلَمَا مِ أَوْهُ مَرْ أَفَةٌ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنُّ مُ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾.

حان الوعد ، وبان الأمر ، ورأوا الهول ، فتجهمت الوجوه ، وذعرت القلوب ، وحرجت الصدور ، وانقطعت المعاذير .

«وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ» ، لقد حق ما كنتم به تكتبون وحاق بكم ما كنتم به تستهزؤن .

وقد ورد عن أبي جعفر عليته في معنى الآية: (فلما رأوا مكان

على على النبي عَلَيْكُ سيئت وجوه الذي كفروا ، يعني الـذين كـذبوا بفضله) (١) .

﴿ قُلْ أَمَرَأَيْتُ مُ إِنْ أَهْلَكَ نِي اللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ مَرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَ افِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ . ﴾ .

لقد أعيا على المشركين من قريش أمر الرسول الله ، فلم يكونوا يستطيعون ان يقوموا لحجته ، ولم ترض أهواؤهم أن تصدق بدعوته ، ولم تصرفه عن الجهر بكلمة الله قوة ولا سطوة ، ولم تنل من عزيمته معاندة ولا مكابرة ، ولا إيذاء ولا استهزاء ، فكان قصارى تفكيرهم ان يقولوا : هو هَمَا عُرُسَرُ صُ بِهِ مَرَبُ الْمُنُونِ ، سيموت محمّد ، وتموت معه دعوته ، وتعودون الأصنامكم وأحلامكم وادعين آمنين .

والآية الكريمة تأمر الرسول ان يعرّفهم ان الأمر أعظم من ذلك وأضخم، فليست الدعوة دعوة محمّد، ولكنها كلمة رب محمّد، ورب محمّد لا يفنى ولا تتحول سنته، ولا تتزلزل دعوته.

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا »، فنحن عباد مربوبون لله ، منقادون الأمره ، خاضعون لقهره ، يُحيينا -إن شاء- برحمته ، ويفنينا -إذا أراد- بعزّته ، فهو القاهر على عباده .

ولكن ما يجدي ذلك لمن كفر بربه العظيم ، «فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابٍ أَلِيم» ؟ .

﴿ قُلُ هُ وَالرَّحْمَنُ آمُّنَا بِهِ ﴾ ، فلن يسلمنا لهلكة ، ﴿ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ ، فلن

<sup>1 -</sup> الكافي - الشيخ الكليني (قده) - ج: ١ - ص: ٢٥ .

يخذلنا في نازلة ، ولن يضلّنا بعد ان هدانا للإيمان به والتوكل عليه .

هذه هي الوشيجة التي تصلنا بربنا ، وتكسبنا رضاه ، أما انتم ﴿ فَسَنَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَّالِ مُّبِينِ ﴾ .

ستعلمون فالموعد قريب ، وستندمون فالعذاب اليم .

﴿ قُلْأَمْرَأَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ غَوْمِ ﴾ ، هذه الضرورة العظيمة التي تقتضيها حياتكم ، وتفتقر إليها مزارعكم وأنعامكم ، من الذي يسرها ووفّرها لكم ، فأرسلها من السماء أمطاراً ، وفجّرها من الأرض عيوناً وانهاراً ؟ .

﴿ أَمرَأَ يُسُدُ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُدْ غَوْمًا فَمَن يَأْتِيكُ مِ بِمَاء مَعِينٍ . ﴾ .

ألا يشعر الإنسان أنه مفتقر إلى ربه في كـل صـغيرة وكـبيرة ؟ ، ألا يفيد بذلك بصيرة ، فيراقبه في كل علانيـة وسـريرة ، ويرهبـه ويخشـاه ، ويدّرع تقواه ؟ .

آيها المؤمنون ؛ احذروا الله بقدر ما ترجونه ، واخشوه بقدر ما تحبونه، واتقوه بقدر ما تؤمّلونه ، فلا يخاف من اتقاه ، ولا يخيب من رجاه ، ولا يضل من خشيه ، ولا يخسر من أحبه ، ولا يبعد من أراد قربه .

﴿ رَبِّنا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَـ مُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَكَ وَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (١) .

﴿ رَبُّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَ إَفَنَا فِي أَمْرِنِنَا وَثَبِتُ أَقْدَامَنَا وانصُرْبَا عَلَى الْقَوْمِ الْسَالَ الْمَافِينَ . (٢) .

١ - الأعراف : ٢٣ .

٢ - آل عمران : ١٤٧ .

اللهم فكما خصصتنا بدينك القويم ، وهديتنا صراطك المستقيم ، فاجعلنا اللهم من حملة كتابك الكريم ، وأشياع نبيك العظيم .

اللهم اجعلنا ممن اقتفى سيرته ، واتبع سنته ، والتزم عترته .

اللهم شرّف بنيانه ، وعظّم برهانه ، وأفلج حجته ، وارفع درجته .

اللهم فكما اصطفيته وآله الطاهرين من جميع برياتك ، فاصطف لهم أزكى الزاكيات من تحياتك ، واشرف الشرائف من صلواتك .

اللهم صلّ وسلّم على المصطفى بين البرية طفلاً ، وخيرها شاباً وكهلاً، أطهر المطهرين شيمة ، وأجود المستمطرين ديمة ، الـذي أقمت به الرسالات ، وأوضحت به الدلالات ، خير من قام بأمر الله ، وسيد من وفى بعهد الله ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن عبد الله عَلَيْنَ .

اللهم صلّ وسلّم على آية الله الباهرة ، ومعجزة الله القاهرة ، يعسوب الدين ، وعصمة المتقين ، والمتصدق في صلواته بخاتمه على المسكين ، أبي الحسنين على أمير المؤمنين علينه .

اللهم صلّ وسلّم على لؤلؤة تاج الكمال ، وواسطة عقد الشرف والجلال ، أكرم العالمين أباً ، وخيرهم إذ ينسبون نسباً ، أم الأئمة النجباء سيدتنا فاطمة الزهراء المنظال .

اللهم صلّ وسلّم على لساني الحكمة ، وريحانتي نبي الرحمة ، الذين لم تشرك فيهما فتن الأهواء ، ولم تدنسهما الجاهلية الجهلاء ، السيدين الزكيين ، أبي محمّد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين الميناليا .

اللهم صل وسلم على أمين الله وأبي أمنائه ، وخليفته وأبي خلفائه، مصباح المهتدين ، وخازن علوم الدين ، أبي محمّد علي زين العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الإمام الرشيد ، والقصر المشيد ، كاشف الكُرَب ، ورفيع الرتب ، الفلك الدائر ، بالفضائل والمآثر ، أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الكتـاب المبين ، والحـق المستبين ، وزعـيم الصالحين ، أمين الله على الحقائق ، وشهيده على الخلائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليله .

اللهم صلّ وسلّم على سيّد البرية ، والموفي لله بحقوق العبودية ، مطعم الطعام على حبه ، والصابر على الأذى في جنبه ، الإمام العالم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم طلّته .

اللهم صلّ وسلّم على الصادق الـذي أوجب الله الكون معه ، والهادي الذي فاز من اتبعه ، نور الهدى ، ومنقذ العباد من الردى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الموفي بعهد الله وذمته ، والخازن الأسرار حكمته ، بركة الله في البلاد ، وأمانة الله في رقاب العباد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عللته .

اللهم صل وسلم على الوصيين اللذين لم يعشرا في مشكل ، ولم يهفوا في معضل ، الدليلين اللذين أقام الله بهما الحجة ، وسد بهما الفرجة ، إمامي كل عدو وولي ، أبي الحسن على بن محمد ، وأبي محمد الحسن بن على المنال .

اللهم صلّ وسلّم على حافظ أسرار رب العالمين ، وبقيته من الصفوة المنتجبين ، فاتق كل رتق ، وموضح كل حق ، الشافع الـذي لا ينازع ، والولي الذي لا يدافع ، بهجة الزمن ، ومحيي الفروض والسنن،

أبي القاسم الحجة المنتظر محمّد بن الحسن عليسَلهم.

اللهم أظهر كلمته ، وأعل دعوته ، وأتم نـوره ، وعجـل ظهـوره ، وأعزز به أولياءك ، واكبت بسيفه أعداءك ، اللهم بلغه آماله في خاصـته وعامته ، واجعلنا من أهل طاعته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واشف غيظ صدورهم ، واجمع منتشر أمورهم ، وأصلح فاسدهم ، وانصر مجاهدهم ، ولقهم خير الدنيا، وارزقهم رضوانك في الأخرى ، انك ذو رحمة واسعة وفضل عميم .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيَّاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ . ﴾ .

# قبسات

مز سورة الواقعة

# الخطبة الأولى

# بسمالله الرحمن الرحيم

### ١ - في ظلال سورة الواقعة

الحمد لله الذي عَرَفته الكائنات باضطرارها إليه ، ووحّدته بقيامها به، وألّهته بدلالتها عليه ، وتعبّدت له بانقيادها لأمره ، وخضوعها لتدبيره ، لا تعصيه في حركة ولا سكون ، ولا يعترضها في طاعته إبطاء ولا حرون ، ولا تتعرض لمقته ، ولا تأمن بطشه ، ولا تقوم لغضبه .

له أزلية الوجود ، وسرمدية البقاء ، وأحديّة الذات ، وعينيّة الصفات ، برأ الأشياء فكيف لا يعلم حقائقها ؟ ، وأوجد المركبات فيكف لا يحصي دقائقها ؟ ، وحدّد الأمور فكيف لا يحيط بآجالها ؟ ، وأنشأها بعد العدم فكيف لا يجلّ عن أمثالها ؟ .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الأحد الذي تستحيل تثنيته ، الفرد الذي يمتنع تشبيهه ، المقتدر الذي لا تردّ مشيئته ، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده وحبيبه ، ورسوله ونجيبه ، صلى الله عليه وآله المخصوصين بالكرامة ، المنتجبين للإمامة .

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . كَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِيَةٌ . خَافِضَةٌ مَ افِعَةٌ . ﴾ .

هذه السورة الكريمة من أهم السّور التي تُعنى بأمر العقيدة ، وإقامة

البراهين الواضحة عليها ، ودفع الشبهات الموجهة إليها .

وقد روي عن النبي ﷺ قال : (من قرأ سورة الواقعة كتب ليس من الغافلين) (١) .

وعنه ﷺ : (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً) (٢) .

وورد عن الإمام أبي جعفر عليته : (من قرأ سورة الواقعة قبـل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر) (٣) .

وعن أبي عبد الله عليه الله عليه : (من قرأ الواقعة في كل ليلة جمعة أحبه الله وحببه إلى الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ، ولا فقراً ، ولا آفة من آفات الدنيا ، وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه (١٠).

والواقعة اسم من أسماء القيامة ، ولهذا اليوم العظيم أسماء كثيرة ذكرت في التنزيل ، تدل على شدة الكرب والأهاويل .

فمن أسمائه في الكتاب ، يوم الآزفة ، ويوم ترجف الراجفة ، ويوم الفصل ، ويوم تكون السماء كالمهل ، والواقعة ، والقارعة ، والغاشية ، والحاقة ، والصّاخة ، والطامة ، فليحذرها المؤمن جهده ، وليعد لها أكمل عدة ، وليقدم لها أحسن زاد ، وأتم بلغة .

عباد الله ؛ إنّ خير الـزاد لهـذا اليـوم هـو زاد التقـوى ، وإن أقـوى العدد التي تعصم من أهواله هي خشية الله ، فاتقوا الله تأمنوا رواجفه ، وخافوا الله تكفوا مخاوفه .

١ – مستدرك الوسائل – الميرزا النوري – ج: ٤ – ص: ٣٥١.

٧ - مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج : ٤ - ص : ٢٠٤ .

٣ – وسائل الشيعة – الحر العاملي – ج : ٣ – ص : ١١٣ .

٤ - وسائل الشيعة - الحو العاملي - ج: ٦ - ص: ١١٢.

إن الله ضمن لكم بتقواه غفران ذنوبكم ، وتأدّن بنجاح مطلوبكم ، فهلمّوا -رحمكم الله- إلى الأبواب التي فتحها ، وإلى السبل الـتي يسّرها وأوضحها .

عباد الله ؛ ما بعد فرصتكم هذه من فرصة للعمل ، وما بعد وسيلتكم هذه من وسيلة للأمان ، وما بعد أيامكم هذه المنصرمة إلا نعيم مقيم ، أو عذاب اليم ، فماذا تأملون وما تنتظرون ؟ .

«إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ، خَافِضَةٌ رَافِعَةً».

ما أفضعه حديثاً! ، وما أهوله حادثاً! ، يصك المسامع ، ويجري المدامع ، يقف الشُّعر لذكره ، ويبرق البصر لهوله ، إيجاز يكفي عن الإطناب ، وإجمال يغني عن التطويل .

«وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» ، ووقعتها حق ليست كاذبة .

وهي -إذا وقعت- «خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ» ، تخفض أقواماً كانوا عند أهل الدنيا في منزلة عالية ، وترفع أناساً كانوا لديهم في مرتبة دانية ، فيكشف الستار وتتبين الأقدار ، وإذا برفيع المنزلة ينخفض إلى أسفل درك ، وإذا بداني القدر يرتفع إلى أسمى درجة ، وإذا بالحقائق تنكشف عن نتائج ليست في موازين أهل الدنيا .

إذا زجرت الزجرة ، وأعلنت الكرّة ، وحل يوم الحسرة ، وماذا بعد وقوع الواقعة ، ونزول القارعة ؟ .

إِنَّ السياق الكريم يحذف الجواب فلا يذكره ، ووقوع الواقعة ثم وصفها بأنها «خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ» يغني عن أي جواب ، فهو يوم الفوز والخسران : ﴿ فَيُوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَبهِ إِنسُ وَلَا جَانُ ؟ . (١) ﴾ .

١ – الرحمن : ٣٩ .

وإذا كان يوم الجزاء لا يبتدئ إلا بالهول والمحنة ، فإن النتائج لابـ د وان تكون أشد هولاً ، وأعظم محنة .

﴿إِذَا مُ جَتِ الْأَمْنُ مُ مَ جَاً . وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسَاً . فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَثًا . وَكُنْتُ مُ أَنْ وَكُنْتُ مُ أَنْ وَكُنْتُ مُ أَنْ وَاجاً ثَلاَئَةً . ﴾ .

هكذا تقع الواقعة ، وتحين الفاجعة ، يبتدئ الهول بالأرض الصلبة فيرجّها رجة تزلزل أقطارها ، ويدكدك سهولها وأوعارها ، ويفجر عيونها وبحارها ، وبالجبال الراسية فيبسّها بسّاً ، وينسفها نسفاً ، ويجعلها (هَبَاءً مُنْبَئاً) ، غباراً متطايراً ، لا تلاقي ما بين جزيئاته ، ولا اتصال ما بين ذراته .

وفي سورة الحاقة يقول -عزّ اسمه- : ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةً . وَالْسَفَّتِ وَحُمِلَتِ الأَمْنُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَا دَكَةً وَاحِدَةً . فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . وَالْشَفَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ . (1) ﴾ .

رجت الأرض فبدلت أوضاعها ، وبست الجبال فنسفت قلاعها ، وانكدرت النجوم فانطفأ إشعاعها ، ونشرت الأموات وأعلن اجتماعها ، وتجلّى ربّ الناس بهيبته ، وتولّى حسابهم بعظمته ، وساق كلا لقبيله ، والحق كلا برعيله .

﴿ وَكُنْتُ مُ أَمْ وَاجاً ثَلاَثَةً . فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ . وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ . وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ، أُولِئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ، فِي جَنَّاتِ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُقَرِّبُونَ ، فِي جَنَّاتِ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُقَرِّبُونَ ، فِي جَنَّاتِ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُقَرِّبُونَ ، فِي جَنَّاتِ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُقْرَبُونَ ، فِي جَنَّاتِ الْمَسْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُقْرَبُونَ ، فِي جَنَاتِ الْمَسْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُقْرَبُونَ ، فِي جَنَاتِ الْمَسْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُسْتَالِقُونَ ، أُولِئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ، فِي جَنَاتِ الْمُعْدِم . ﴾ .

١ - الحاقة : ١٣ - ١٦ .

أصناف ثلاثة صنفتهم أعمالهم التي قدّموها في دار الدنيا ، فاقتسموا المنازل ، واستوجبوا الجزاء عليها في الأخرى ، أصحاب ميمنة ، واصحاب مشأمة ، وسابقون مقرّبون .

قوم أوتوا كتابهم باليمين ، فكان ذلك يمناً عليهم وبركة ، فهم «أصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ».

وأناس أوتوا كتابهم بالشمال ، أو من وراء الظهر ، فكان ذلك شؤماً عليهم وبؤساً ، فهم «أصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ» .

وفائزون سبقوا في كل المضامير ، فلم يوقفوا لعرض ، ولم يحضروا لحساب ، فهم السابقون المقربون «فِي جَنَّاتِ النَّعِيم» .

فالعمل ، العمل -عباد الله- ؛ والسعي ، السعي .

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَ وَمِن رَبِّكُ مُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَمْنُ ضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١) ﴾ .

جعلنا الله وإياكم من السابقين إلى رضاه ، المدرعين تقواه ، المتوكلين عليه ، الراغبين فيما لديه ، وأعاننا وإياكم على تقويم أنفسنا باتباع أمره ، والتدبر في محكم ذكره .

﴿ بِسِهِ الله السرحمن السرحيم ، إذَا نَرُ لَرَ لِتِ الأَسْ مَنْ الْهَا ، وَأَخْرَجَتِ الأَسْ صُنْ رَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الأَسْ صُنَّا لَهَا ، يَوْمَنْ فِي مَنْ يَحْدَثُ أَخْبَارَهَا ، بِأَنَّ مَبَكَ أَوْحَى لَهَا . يَوْمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً مِسَلًا يَمِهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً مِسَراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً مِسَراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَرَةً مِسَراً يَرَهُ ، ﴾ .

١ -- الحديد : ٢١ .

## الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### فضل صلاة الجمعة

الحمد لله الذي أحاط فلم تخف عليه خافية ، ولم يغب عنه سر ولا علانية ، ظهر فلم تشك فيه البصائر ، وخفي فلم تدركه الأبصار ، وبطن فعلم ما توسوس به النفس ، وبَعُد فلم تنله الأوهام ، ودنا فكان أقرب من حبل الوريد ، لم يوار منه شيء شيئاً ، ولم يحجب عنه كون كوناً ، ولم يكشف له وجود وجوداً ، ولم يقرّب من كائن كائناً ، ولم يشغله شأن عن شأن ، أجري كل شيء وفق حكمته ، وأناطه بعلّته ، ووقّته بأمده : ﴿ وَإِن مِن شَيَّ وَلِمُ عِندَا خَرَائِنهُ وَمَا نَتَزَّلُهُ إِلا يَقدَر مَن عُلُوم . (١) ﴾ .

أحمده بصنوف المحامد التي يرضاها ، وأثني عليه بضروب الثناء الـتي يجبّها، واسأله صدق الإيمان ، وصدق اللسان ، وصدق العمل .

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، المتفرد بالكمال الأعلى ، ومستوجب الحمد في الآخرة والأولى ، وأشهد أنّ محمّداً على عبده رسوله ، الذي عظم أخلاقه ، وطهر أعراقه ، وأخذ على النبيين ميثاقه ، صلى الله عليه وآله أئمة الأنام ، وحملة لواء الإسلام .

عباد الله ؛ إن منابر الجمعة من أهم وسائل الإسلام لتربيـة أبنائـه ، وتقويم أخلاقهم ، وترويض طباعهم ، وتزويدهم بالمعارف الصحيحة ،

وهدايتهم إلى الجادة القويمة ، ودلالتهم على سبل السعادة ، في الحياة السدنيا والحياة الأخرى ، وإرشادهم إلى الوجوه الصحيحة لحل مشكلاتهم ، وتعزيز صِلاتهم .

ومن اجل هذه الغاية الكبيرة أوجب الله الخطبتين في صلاة الجمعة، يوضح الإمام فيها للناس جانباً من معارف الإسلام، ويشرح بعض حقائقه، ويحتهم على التمسك بها، والحفاظ على العمل بموجبها، وأوجب —سبحانه— على الأمة السعي إليها، والإصغاء لها، ولم يرخص لأحد في تركها إذا اجتمعت شرائطها، إلا لذوي الأعذار، وضاعف المثوبة على حضورها، وشدد العقوبة والنكير على التقصير بها.

ومن أجل عظيم شأن الخطبتين جعلهما بدل ركعتين ، فلا بد للحاضر من الإصغاء لهما ، والجد الكامل للانتفاع بهما ، ولا معذرة له في أن يتشاغل أو يتساهل ، فانه إذا تشاغل عنهما ، أو تساهل في أمرهما، أو أخذه نوم أو سنة ، فاتنه فائدة صلاة الجمعة ، وحرم من غايتها العظيمة ، التي شرعت من أجلها ، وأصبح عمله قشراً لا لباب فيه ، بل وفاته كثير من ثوابها ، كما فاته المهم من آدابها ، غير أن جمعته صحيحة مجزية ، تسقط عنه الفرض ، ويعود من الصفقة بالبعض .

فاجهدوا -رحمكم الله- أنّ لا تفوتكم الغاية ، وقد سعيتم إليها ، وان لا تحرموا من الدرجات الرفيعة وقد توجهتم لها ، استمعوا معارف الإسلام حين تتلى عليكم ، وانتفعوا بمناهجه حين تذكر لكم ، ولا يفتكم شيء منها ، ثم تذكّروها في خلواتكم ، وهـ تبوا بها نفوسكم، واستقيموا عليها في حياتكم.

عباد الله ؛ إن الله قد ناداكم فلبيتم نداءه ، وأمركم بالسعي إلى ذكر الله فامتثلتم أمره ، فاحرصوا أنّ لا يفوتكم الغرض الأسمى من هذا

التشريع ، خذوا نصيبكم من هذه النعم الموفّورة ، وادخلوا مـن أبـواب هذه الرحمة الميسرة .

اتقوا الله؛ فتقوى الله هي الحصن الـذي يعصـمكم من النوازل، والملاذ الذي يحلّ لكم جميع المشاكل، والباب الذي يؤدي بكم إلى أرفع المنازل.

اتقوا الله ؛ فبتقوى الله فاز الفائزون من قبلكم ، وبها ينجح الناجحون من بعدكم ، لا سبيل إلى النجاة سواها ، ولا باب إلى الفوز عداها . ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّنِ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُ مُ كَفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَخْعَلُ لَكُ مُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ . (١) ﴾ .

يا من إذا سأله عبد أعطاه ، وإذا أمّل ما عنده بلغه مناه ، وإذا أقبل عليه قرّبه وأدناه ، وإذا جاهره بالعصيان ستر عليه ذنبه وغطّاه ، وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه .

إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته ؟ ، ومن الذي أناخ ببابك مرتجياً نداك فما أوليته ؟ ، أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفاً ، ولست أعرف سواك مولى بالإحسان موصوفاً ؟ ، كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك ؟ ، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك ؟ .

الهي فاقبل وسيلتي ، وارحم بلطفك قلة حيلتي ، أنلني من توفيقك ما يسددني ، وأمدني من عفوك بما يخلصني .

اللهم يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ، ولا لحظ العيون ، ولا ما استقر في المكنون ، نسألك أنّ تصلي على خيرتك من بريتك كما هو أهله ، وعلى الطيبين من عترته ، ووديعته في أمته .

١ - الحديد : ٢٨ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

### ٢ – في سورة الواقعة

الحمد لله الذي خلق الإنسان ، علَّمه البيان ، ألهمه خاصة النطـق ، وميّزه بها على سائر الخلق .

أعدّ له لذلك جهازاً عجيباً ، ركبّه بقدرته تركيباً غريباً ، شفتين ولساناً، وفكاً وأسناناً ، ورئتين وشعباً ، وحنجرة وقصباً ، طوّعها لإرادته ، وهياها لحاجته ، وألهمه كيف يخرج الهواء من رئته على قدر ، ويمرّ به من الشعب والقصبة الهوائية لقضاء الوطر ، ويطلق حنجرته لتعمل في أعمالها ، وتحكّم لتكييفه حبالها ، وينطلق الهواء صوتاً عالياً أو خافتاً كما يريد ، ويحكم فيه مشيئته من إرسال أو تقييد ، ثم يشكل خافتاً كما يريد ، ويحكم فيه مشيئته من إرسال أو تقييد ، ثم يشكل الصوت بشفتيه ولسانه ، وفكه ولسانه فيقيمه حروفاً لها أجراسها ، ويركب الأحرف الفاظاً لها قياسها .

وعرّفه كيف يدل باللفظ على معناه ، وكيف يؤلف من الألفاظ عبارة تدل على مقصده ، أسرار مستورة ، وأياد مشكورة ، ونعم موفورة ، لا تحصى بعد ، ولا توفّى بحمد .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، دلّ كل شيء عليه ،

وقام كلّ شيء به ، وهلك كل شيء إلا وجهه ، وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، أرسله باباً لرحمته ، ومتماً لنعمته ، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين ، والقادة المرضيين .

## ﴿إِذَا مُجَّتِ الْأَمْ صُمْرَجًا ، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَا ، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَاً ﴾.

هذا هو القدر الذي تذكره السورة الكريمة في وصف يـوم الحشـر، فهي لا تفصّل عرضاً ولا موقفاً ، ولا تذكر موازين ولا صحفاً ، ولكنها تذكر هذه الأهوال التي تغيّر أنظمـة الكـون ، وتبـدّل أوضـاع الأرض ، فتزلزل زلزالها ، وتدكدك جبالها ، وتخرج أثقالها .

ثم تمر السورة إلى ذكر النتائج ، وتبين العواقب ، وتكتفي بـذلك عن أي تفصيل للعرض والسؤال ، ونصب الموازين للأعمال .

﴿ وَكُنْتُ مُ أَنْ وَاجاً ثَلاَنَة ﴾ ، والأزواج هنا هي الأصناف ، أي كنتم أصنافاً ثلاثة .

هكذا تعلن النتائج إعلاناً ، ويصنّف العباد أصنافاً ، فاوتت ما بينهم أعمالهم التي قدموها ، وساقتهم إلى النهايات التي استوجبوها .

فريق غلبت حسناته على سيئاته فـرجح ميزانـه ، وابـيضّ ديوانـه ، فهؤلاء هم أصحاب اليمين .

وفريق رجحت سيئاته على حسناته ، فهـوت كفتـه ، واسـودت صحيفته، وهم أصحاب الشمال .

وفريق ثالث سما في إنسانيته فلم تصبه سقطة ، ولم تهو بـه حِطّـة ، ففاز بالرهان ، ونجح في الامتحان ، وهؤلاء هم السابقون .

﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ ، تصفهم الآية بهذا الوصف

تيمناً لهم بالعاقبة الحميدة ، والحياة السعيدة ، ثم تقرن ذلك باستفهام يدل على التعجيب والتعظيم ، يعجّب الناس من أمرهم ، ويحثهم على اتباع خطوهم .

«فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ» ؟ .

﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ . ﴾ ، وهكذا تذكر الآية لهؤلاء هذا الوصف تشاؤماً عليهم بما يستوجبونه من خزي عظيم ، وما ينالونه من شقاء وعذاب أليم ، ثم تقرنه بهذا الاستفهام ، تعجّب الناس به من شأنهم، وتحدّرهم من عملهم .

﴿ وَالسَّا بِقُونَ السَّا بِقُونَ ، أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ . ﴾ .

والوصف الذي عرّفتهم به الآية الكريمة وحده ، ثم تكراره فيها ، يكفي في الإشارة إلى علوّ قدرهم ، وعظم خطرهم ، ورفيع رتبتهم .

إنهم السابقون في كل مضمار من مضامير الخير ، المجلّون في كل حلبة من حلبات الصلاح ، فلا بدوأنهم هم الأعلون في الدرجة ، الأسمون في الغاية .

«أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» ، هـذا هـو النعـيم الأكـبر الـذي اسـتوجبوه بسبقهم، والسعادة العظمى التي استحقوها بسعيهم .

النعيم الأكبر النذي لا يوازنه نعيم ، والمقام الأسمى الذي لا يساويه مقام ، نعيم القرب من الله ، وان العبد ليجد في القرب من الله من السعادة ما لا يجده في الجنان ، وما تشتمل عليه من لذائذ ، وما تحويه من متاع ، وما تتصف به من خلود .

﴿ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَاتِ النَّعِيمِ ﴾ ، فهم يجمعون بين السعادتين ، ويفوزون بكلتا المنزلتين .

وجنات النعيم متفاوتة المنازل ، متباعدة المراتب ، والمقربون في أعلاها منزلة ، وأرفعها مرتبة ، وأسناها مقاماً .

فمن هم السابقون ، الذين يستوجبون هذه الكرامة ، ويحتلون هـذه المقامة ؟ .

﴿ ثُلَّةً مِنَ الْأُولِينَ ، وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ . ﴾ .

إنهم جماعة مصطفون يتألفون من ثُلَّةٍ مِّنَ الْـأُوّلِينَ ، وَقَلِيلِ مِّنَ الْأَوْلِينَ ، وَقَلِيلِ مِّنَ الْآخِرِينَ ، هم أهل الدرجة الأولى من أتباع الإيمان ، وأنصار ألحق ودعاته ، وحملة لوائه، اللذين لم تتزلزل لهم قدم في نصرة الله ، ولم يتضعضع لهم ركن ، ولم تضعف لهم بصيرة .

ثلَّة ، أي جماعة من الأولين ، وقليل من الآخرين .

﴿ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ، مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَفَا بِلِينَ . ﴾ .

هذا بعض النعيم المعدّ لهم في جنات النعيم ، فهم على سرر موضونة ، محكمة النسج ، مصنوعة من أثمن المعادن ، وأنفس الأحجار، متكئون متقابلون ، تحدق بهم مباهج الحياة الهنية ، ومتع العيشة الرضية ، مما تدركه حواس أهل الدنيا وما لا تدركه، وما تبلغه معارفهم وما لا تبلغه ، ومما خطر على قلوبهم وما لم يخطر ، متكئون متقابلون ، جلسة الأحباب المنعّمين المطمئنين .

﴿ يَطُونُ عَلَيْهِ مْ وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ ، بِأَكُوابِ وَأَبَامِ بِيَ وَكُأْسِ مِنْ مَعِينِ ، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ، وَفَاكِهَ مِمَا يَنْخَيَرُونَ ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَا يَشْتَهُونَ ، وَحُوسٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو الْمَكُنُونِ . ﴾ .

خدمهم ولدان مخلدون ، وأزواجهم حُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَال الْلُوْلُـوُ الْمَكْنُونِ، وطعامهم فَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ، وَلَحْمُ طَيْرٍ مِّمَّا يَشَتَهُونَ ، ولَحْمُ طَيْرٍ مِّمَّا يَشَتَهُونَ ، وشرابهم مِنْ مَعِين، من خمر لذة للشاربين ، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ، إنها السعادة التي لا تقاس بجدود ، والنعيم الكامل المقترن بالخلود .

يطوف عليهم -وهم على سررهم الموضونة- ولـدان مخلّـدون ، لا ينال منهم زمن ، ولا تغيّر من جمالهم أحداث .

«يَطُوفُ عَلَيْهِمْ» «بأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ ، وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ» ، من خمر صافية لا غصص فيها ، ولا رنق ، ولا ألم ، ولا كدر .

«لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ، وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْخَيُرُونَ ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ» ، فكل شيء تحت اختيارهم ، وكل أمنية طـوع إرادتهـم ، لا يُصدّون عن طلبة ، ولا يججبون عن رغبة .

«وَحُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ الْلُؤْلُوِ الْمَكْنُونِ» ، كأمثال اللؤلؤ المخزون في صدفه ، المصون في منابته ، لم تمسسه أيدٍ ، ولم تصبه أعين .

## ﴿جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . ﴾ .

هذا جزاء سبقهم ، ووفاء حقهم ، هناءً غير محـدود ، وعطـاءً غـير ممنوع ولا منكود ، وتكريماً غير مقطوع ولا مصدود .

فاتقوا الله - أيها المؤمنون - ؛ وانظروا لأنفسكم ، واعملوا لعاقبتكم، إنّ عواقبكم منوطة بأعمالكم ، وكل سعي تسعونه فستجدون مغبته ، وتوفّون جزاءه :

﴿ يُوْمَ تَجِدُ كُلُنْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَبْسٍ مُحْضَرٍ أَوْمَا عَمِلَتْ مِن سُوعَ تَوَدُّ لَوْأَنَ

بَيْنَهُ أَوَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ، وَيُحَذَّمُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ مَرُوُونُ بِالْعِبَادِ . (١) .

بادروا –رحمكم الله– قبل انتهاء الأمـد، واعـذروا مـن قبـل أنّ لا تعذروا، واعملوا من قبل أنّ لا تقدروا، وانتفعوا بموعظة الله العظيم، في كتابه الكريم:

﴿ بِسِهِ الله المرحمن المرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . ﴾ .



١ - آل عمران : ٣٠ .

#### الخطبة الثانية

## بسيم الله الرحمن الرحييم

#### نعيم الجنة

الحمد لله الذي كرم بني آدم ، وحملهم في البر والبحر ، ورزقهم من الطيبات ، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً .

كرّم هذا المخلوق ، فسخر له الأفلاك الدائرة ، والنجوم السائرة ، وخلق له ما في الأرض جميعاً ، وأحلّه بين موجوداتها مقاماً رفيعاً ، وفضّله على كثير ممن خلق ، فمنحه لساناً معبراً ، وعقلاً مفكراً ، واختياراً مدبراً ، وقلباً حافظاً وذكاءً ، ومواهب جمة تقوّم شخصيته ، وتدعم إنسانيته .

ثم زاده تكريماً وتفضيلاً ، فجعل له دينه ، وشرع له شريعته ، ليبلغ به الغاية القصوى ، ويتسربل سربال التقوى ، ويجمع سعادة الدنيا والأخرى ، فهو المحمود على ما ابتدأ به من نعم ، وما عاد به من كرم ، وعلى ما أحسنه من تقويم ، وما ضاعفه من تكريم .

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ﴿ وَلِكُ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرْبِنُ الرَّحِيمُ ، الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَداً خُلُق الْإِنسَانَ مِن طِينٍ ، وَلشَّهَادَةِ الْعَرْبِنُ الرَّحِيمُ ، الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَ أَكُو الْإِنسَانَ مِن طِينٍ ، وَمُحَكَلُ اللّهُ مَعَ اللّهُ مِن سُلَالَة مِن مَاء مَهِينٍ ، ثُمَّ سَوَاهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن مَّ وحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصَامَ وَالْأَفْرُدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ . (١) ﴿ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده وسيد رسله ، الداعي إلى أقـوم سـبله ، صلى الله عليه وآله مصابيح الظلام ، وقادة السلام .

أيها المؤمنون ؛ ويستمر الحديث في سورة الواقعة الكريمة في وصف الدرجات التي ينالها السابقون المقربون في جنات النعيم ، والمنازل الكريمة التي يحلونها ، والسعادة المضاعفة التي يسعدونها ، والمناعم الكاملة التي ينعمونها ، جزاءً بما كانوا يعملون ، ومكافأة على ما كانوا يكسبون .

والمناعم والمباهج في جنات النعيم كاملة ، لأن الجنة دار الكمال ، ولا تقاس بها ملاذ الدنيا ومبهجاتها ، لأن الدنيا دار النقص والـزوال ، فكل ما فيها ناقص محدود ، لا يقاس بنعيم دار الخلود .

ونعيم الجنة يختلف باختلاف درجاتها ، ويتفاوت بتفاوت طبقاتها ، والسابقون المقربون يفوزون بأوفرها نصيباً من اللذة ، وأعظمها كمالأ في المتعة .

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيماً ، إِنَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً . ﴾ ، وهذا جانب آخر من السعادة التي يرونها ، والحياة الطيبة التي يحيونها .

إنهم في دار خالية من الصخب والشغب ، نقية من الحقد والغلل ، فكل ما فيها حب ووثام ، وكل محتوياتها سعادة وسلام ، فلا هموم ولا غموم ، ولا حزن ولا كدر ، ولا ما ينقص السكينة ، أو ينغض الطمأنينة ، أو يشوب الحياة الأمينة .

«لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً ولَا تَأْثِيماً ، إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً» ، فهم في راحة كاملة ، وبهجة شاملة ، وسلام يعمّ الآفاق ، ويغمر الحياة كلها على الإطلاق ، فهي دار السلام التي وعدهم ربهم ، وهم أهل السلام

الذي صفّاهم من الحقد، ونقاهم من الغش:

﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُوسِ هِ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُسٍ مُتَقَالِلِينَ . (١) .

فاتقوا الله -أيّها المؤمنون-؛ وارغبوا في الـدرجات الـتي أعـدّها ، والغرفات التي مهّدها .

راقبوا الله ، وكونوا شهداءه على أنفسكم قبل أن تكونوا شهداء له على غيركم .

راقبوا الله في السر والجهر ، وفي الحركة والسكون ، فانه يقول :

﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُ مُ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُوسِ ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . (٢) ﴾ .

ويقول: ﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنسَانَ وَتَعْلَـهُ مَا تُوَسُّوسٌ بِهِ نَفْسُهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَبَرِيدِ . (٢٠) ﴾ .

اتقوا الله ؛ فبتقوى الله تصيبون رشدكم ، وتدركون قصدكم ، وبتقوى الله تسلكون أقوم المناهج ، وترتقون أسمى المعارج .

ضعوا للأهواء حداً قبل أنّ تغلبكم على نفوسكم ، وقبل أن تضلكم عن سبيلكم ، وقبل أن توصد الأبواب التي فتحها الله لنجاتكم.

الحذار ؛ الحذار ؛ فإن المنطلق لا يأمن العثار .

عودوا إلى الله أيّها المبتعدون عنه ، المولعـون بارتكـاب مسـاخطه ،

١ – الحجر: ٤٧ .

٢ - الملك : ١٣ - ١٤ .

٣ - ق : ١٦ .

عودوا إلى الله فانه يقبل العائد ويقيل العاثر :

﴿ وَأَنِ اسْ تَغْفِرُ وَاْ مَرَ اَكُ مُ ثُمَّ تُوبُواْ الله و يُمَتَعْكُم مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُ ذِي فَضْل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُواْ فَإِنِي أَخَافُ عَلْيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ، إلى اللهِ مَنْ جعُكُ مُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ . (١) ﴿ .

﴿إِنَّنَا آمُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا دُنُوبِنَا وَقِنَا عَذَابَ الْنَامِ . (٢) .

﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّاسَ فَقَدْ أَخْرَبَتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَاسِ . (٣) ﴾ .

اللهم صلِّ على محمّد عبدك ورسولك ونبيك ، بما انتجبته لـه مـن رسالتك وأكرمته به من نبوتك ، ولا تحرمنا النظر إلى وجهـه ، والكـون معه في دارك ومستقر جوارك .

اللهم كما أرسلته فبلّغ ، وحمّلته فأدّى ، حتى اظهر سلطانك ، وآمن بك لا شريك لك ، فضاعف اللهم واللهم وكرّمه بقربه منك كرامة يفضل بها على جميع المخلوقين ، وصل عليه وعلى آله المطهرين، صلاة تبقى إلى يوم الدين .

۱ - هود : ۳ - ۶ .

٢ - آل عمران : ١٦ .

٣ - آل عمران : ١٩٢ .

٤ - آل عمران : ١٩٤ .

اللهم صلّ وسلّم على خير الخيرة ، وخازن المغفرة ، سيد الأنبياء البررة ، الذي غمسته في بحر الفضيلة ، وحبوته بالمنزلة الجليلة ، أكرم الله عاة إلى الله ، وسيد القوامين بأمر الله ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن عبد الله عَلَيْهُ .

اللهم صلِّ وسلَّم على وليد الكعبة ، وعلي الرتبة ، قالع الباب ، وهازم الأحزاب ، ومحيي الليل البهيم بالتهجد والاكتثاب ، سهم الله الصائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه .

اللهم صلِّ سلم على المعصومة الطاهرة ، والمظلومة الصابرة ، قرينة الأوصياء في العصمة ، ووارثة الأنبياء في العلم والحكمة ، بضعة الرسول ، سيدتنا أم الأئمة فاطمة البتول المنظل .

اللهم صلِّ وسلّم على سيدي الشهدا ، والإمامين بأمر الله قاما أو قعدا ، معدني الجود ، وكريمي الآباء والجدود ، الطاهرين المطهرين ، أبي محمّد الحسن وأبي عبد الله الحسين المبينا .

اللهم صلِّ وسلَّم على نـور العـارفين ، وقـرة أعـين النـاظرين ، والمحجوب من خوف الظالمين ، إمام الهدى ومقرّ الندى ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين علينظم .

اللهم صلِّ وسلَّم على البرهان المنير ، وأمان الله لكل خائف مستجير ، النور الظاهر ، ودليل النجاة في اليوم الآخر أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على أمين الله في البرية ، وحكمه العادل في كل قضية ، زاكي الزكاة ، وشفيع العصاة ، إمام المغارب والمشارق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه . اللهم صلِّ وسلَّم على الأمين المؤتمن ، والناصح لله في السر والعلن ، ترجمان الوحي ، والمستحفظ من الله على الأمر والنهي ، باب المكارم أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليسته .

اللهم صلِّ وسلَّم على ذي القدر الوجيه ، والنازح عن تربـة جـده وأبيه ، ثامن الأنوار ، وخازن الأسرار ، باب الرضا ، أبي الحس الثاني علي بن موسى الرضا عللته .

اللهم صلِّ وسلَّم على معدن الوفاء، وفرع الأزكياء، ينبوع الحِكَم، والنور الذي تخرق به الظلَم، قائد العباد إلى منهج الرشاد، أبي جعفر الثاني محمَّد بن على الجواد عليضاً.

اللهم صلِّ وسلَّم على هاديي الأمة ، وكاشفي الغمة ، المبرَّأين من العيوب ، والمؤتمنين على السر المحجوب ، الزاهدين التقيين ، والرضيين الزكيين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين عليها .

اللهم صلِّ وسلَّم على مجلي الظلمة ، والصادع بالحكمة ، كاشف البلوى ، وجامع الكلم على التقوى ، المعدّ لأوتار الأنبياء ، والمرتجى لكرامة الأولياء ، نصر الله المدّخر ، وعدل الله المشتهر ، أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر عليتهم .

اللهم عجل ظهوره ، وأتم نوره ، وأزل به الجور ، وأذل به الجبارين، اللهم أظهر به الحق ، وأقر به أعين الخلق ، وأجمع به منتشر أمر الدين ، وأحي به قلوب المؤمنين .

اللهم انصرهم به نصراً عزيزاً ، وافتح لهم به فتحاً قريباً ، واجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراً .

﴿ رَبُّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَوْمِ الْكَافِرِينَ. (١) ﴾ .

﴿ مَرَّبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْحُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلْاً لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَّبَنَا إِنَّكَ مَرُوفٌ مُرَحِيدً ٤٠٠٠ .

بسم الله الرحمن السرحيم ، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِوالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .

١ - آل عمران : ١٤٧ .

۲ – الحشو : ۱۰ .

# الخطبة الأولى

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣ – في سورة الواقعة

الحمد لله الذي شخصت الأبصار إليه بالآمال ، وخشعت الألسن لعظمته بالسؤال ، وامتدت الأيدي بالضراعة والابتهال ، وأمّته الأشياء بمقاصدها ، من أحيائها وجوامدها ، تنزل به فقرها ، وتستكشف به ضرّها ، فلم تعيه الطلبات ، ولم تغلّطه الحاجات ، ولم تلتبس عليه اللغات، ولم تشتبه عليه الأصوات ، فهو قبلة كل قاصد ، وحصن كل خائف ، وبُلغة كل آمل ، وغياث كل سائل ، يجيب المضطر ، ويكشف الضر ، وينجح السؤل ، ويبلغ الأمل ، ويكفي من كل شيء ، ويفرّج كل شدة ، ويقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ سُبْحَانَهُ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَامُ ، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ وَالْحَقَ يُكَوْمُ اللَّيلَ عَلَى النَّهَامِ وَيُكُومُ النَّهَامُ عَلَى النَّهَامُ وَيُكُومُ النَّهَامُ عَلَى النَّهَامُ وَيُكُومُ النَّهَامُ عَلَى النَّهَامُ وَالْعَرَبِمُ النَّهَامُ وَالْعَمْ وَالْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُسَمَّى أَلَّا هُوَ الْعَرْبِمُ الْعَقَامُ (١٠) ﴾ .

وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، خير من نصح لعباده ،

وجاهد فيه حق جهاده ، صلى الله عليه وآله الكواكب المنيرة بالهـ دى ، المشعة بالتقوى .

أيّها المؤمنون ؛ وينتقل الحديث في السورة المباركة إلى الصنف الثاني من الناس ، وتفصيل حالهم ، وذكر منزلتهم وما لهم .

والصنف الثاني هم أصحاب اليمين .. هم الذين ثقلت موازينهم ، ورجحت حسناتهم ، فأوتوا كتبهم باليمين ، ثـم سيقوا إلى الجنـة الــــي أزلفت للمتقين ، ولكنهم -في المنزلة والكرامة- دون السّابقين المقربين .

## ﴿ وَأَصْحَابُ الْيُمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ . ﴾ .

ويبتدأ الحديث عنهم بهذا السؤال -كما صنع في أول السورة-تعظيماً لأمرهم ، وإشادة بذكرهم ، وحضاً للعباد على القدوة بهم ، والفوز بمأربهم .

## ﴿ فِي سِدْسِ مَخْضُودٍ ، وَطَلِحِ مَنْضُودٍ ، وَظَلْ مَمدُودٍ ، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴾.

والحديث في الآيات الكريمة على ما يألفه المسلمون يوم نزولها عليهم ، فهم يرون النعيم في الشجر الحسن المنظر الطيب الثمر ، وفي الظل الممدود والماء المسكوب ، وفي بعض الأحاديث نظر المسلمون إلى وج ، وهو واد مخصب في الطائف فأعجبهم سدره ، وقالوا يا ليت لنا مثل هذا فنزلت الآية الكريمة تعدهم بما يتمنون .

والسدر والطلح معروفان عندهم ، ولكن الآيات تعدهم بنوع جديد ، فالسدر مخضود لا شوك فيه ، والطلح منضود في الا عنت في اقتطاف ثمره ، ولا نقص في حسن منظره ، والمنضود الذي نضد ثمره بعضه على بعض فهو مذلل القطوف ، مضاعف البهجة .

«فِي سِدْم مَخْضُود ، وَطَلْح مَنْضُود ، وَظِلْ مَمْدُود ، وَمَاء مَسْكُوب » .

في جنان ملتفّة الشجر ، طيبة الثمر ، نقية من الكدر ، وارفة الظلال مذلّلة القطوف ، موفورة الهناء ، مطرّدة الأنهار ، وفاكهة كثيرة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة .

فاكهة كثيرة الوجود ، كثيرة الأنواع ، مما لم يعرفه أهل الدنيا ، ولم يخطر على قلب بشر ، وهي غير مقطوعة عنهم أبدا ، ولا ممنوعة ، فلا تختص بوقت دون وقت ، ولا تتهيأ بمكان دون مكان ، وهي ميسورة الحصول ، متجددة اللّذة ، متنوعة الطّعم ، فلا ملل ولا سأم ، ولا حذر ولا ألم ، لا مقطوعة عنهم في حال ، ولا ممنوعة عليهم في مجال .

﴿ وَفُرُ شِهَرُ فُوعَةً ﴾ ، عالية الأمكنة ، عالية الكرامة .

وفي هذه الفرش المرفوعة ما يناسب رفعتها مـن الأزواج المطهّـرة ، من الحور العين ، أو من نسائهم في الدنيا الّلاتي استوجبن دار المتقين .

﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبِكَامِلًا ﴾ ، لم يمسسهن احد .

﴿عُرُباً أَثْرَابِا﴾، والعَروب من النساء: المتحببة إلى زوجها ، المتحننة عليه، والأتراب : اللدات المتقاربة في السن .

﴿ لَأَصْحَابِ الْبَمِينِ ﴾ ، انشأنا هذه الأزواج لهم إنشاء ، فهم في غبطة دائمة ، ونعمة خالدة ، جزاء لهم على عملهم ، وإثابة لهم على سعيهم .

وأصحاب اليمين الذي يستحقون هذه الكرامة ، هم ﴿ لَٰلَةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ . وَأُصِحَابِ البِمِينِ الذِي يستحقون هذه الكرامة ، هم ﴿ لَٰلَةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ . وَلُلَّةٌ مِنَ الْإَخِرِينَ . ﴾ .

جماعة من هؤلاء، وجماعة من هؤلاء ، فهم أكثر عدداً من السّابقين.

عباد الله ؛ هكذا يصف الله لنا حال السعداء من أهل النعيم لنقتدي بهم، ونسير على منهجهم ، وهكذا يشوقنا إلى الكرامة التي فازوا بها ، والمنزلة التي صاروا إليها .

فالجد ؛ الجد - أيها المؤمنون- ؛ والسعي ؛ السعي ؛ فإن الله لم يشوّقكم إلى هذه الدرجات إلا وقد فتح أبوابها لكم ، ولم يدعُكم إلى هذه الكرامة إلا وقد هيأ أسبابها لكم ، فكونوا من أهلها كما أهلكم ، وجدّوا للحصول عليها كما أمركم ، اتقوا الله واستعينوا به يمددكم بتوفيقه ، ويهدكم سواء طريقه ، استرشدوا بإرشاد الله ، واستدلّوا بدلالته ، واهتدوا بهداه ، واستضيئوا بنوره .

عباد الله ؛ إنما انتم بين أمرين لا ثالث لهما ، ولا خيار بعدهما : نجاة وهلكة ، وفوز وخسران ، وسعادة وشقاء ، والأمر منوط بأعمالكم، فانظروا أي العاقبتين تختارون ، وبأي الأمرين على أنفسكم تحكمون ، فوز أو خسار، ونجاة أو بوار ، وجنة أو نار .

أفيقوا فكل شيء يدعوكم للإفاقة ، قبل يـوم الفقـر والفاقـة ، قبـل يـوم المذلة والمسكنة ، قبل يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .

إلى الله أيّها المؤمنون به ، المصدّقون بوعده .

إلى الله ؛ إنه يدعوكم إلى كرامته ، فأجيبوا دعوته ، ولا تعرّضوا أنفسكم لمقته .

انظروا لأنفسكم ، فإن المرء لن ينجو من الهلكة إلا بنظرة حازمة ، وتوبة حاسمة ، والله عون عبده إذا التجأ إليه ، وهـو حسبه إذا توكّـل عليه .

اللهم بك نستجير من غضبك ، وبقوتك نستعين على بلوغ رضاك،

وبكفايتك نعتصم من النوازل ، ونـدّرع من جميع المخـاوف ، فآمنـا بلطفك مما نخاف ، وحقق لنا برحمتك ما نرجو ، وتحـنن علينـا بمـا أنـت أهـله ، يا أرحم الراحمين .

ألا وإن أحسن الحديث ، وأبلغ العظات ، قول الله العظيم ، في كتابه الكريم :

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . وَيُلْ الْكُلْ هُمَزَوَ لَكُرْ وَ الَّذِي جَمَعَ مَلَا وَعَدَدَهُ . وَمَا أَدْمَ الْكُلُ الْمُعَلَدَةُ . وَمَا أَدْمَ الْكُمَا وَعَدَدَهُ . وَمَا أَدْمَ الْكُمَا الْحُطَمَةُ . وَمَا أَدْمَ الْكُمَا الْحُطَمَةُ . فَإِنْ اللّهِ الْمُوقَدَةُ . الَّتِي تَطَلّعُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ . إِنّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً . فِي عَمَد مُمَذَدَةً . ) .



١ – البقرة : ٢٨٦ .

### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### نهي الصلاة عن الفحشاء

الحمد لله الذي أخرس اللسن ، وحيّر الفَطِن ، وأربك الذكاء ، وأعيى الألبّاء ، واستوقف العلم والعلماء ، وأذهل الألباب ، وأعجز الكتّاب ، وقطع الحساب والحسّاب أنّ تحد معنى واحداً من معاني كماله ، أو مجلى مفرداً من مجالي جلاله ، أو منحى من مناحي قدرته ، أو غوراً من أغوار حكمته ، أو يدا واحدة من متواتر أياديه ، أو جانباً من مستور فضله وباديه .

أحمده ، وأوقن أنّ حمدي إياه بعض آلائه علي ، فلولا هدايته لم أهتد إليه عرفاناً ، ولولا اقداره لم أملك له بياناً ، ولولا توفيقه لم أكد أدرك منه إرباً ، أو أبلغ شأناً ، وأشكره وأعلم أنّ شكري له بعض فضله، قيّد بالشكر نعمه أن تفرّ ، وأوجب به المزيد لمن شكر ، وأسأله أن يقترن القول مني بالعمل ، والنية بالإخلاص ، والعقيدة بالدعوة ، والسر بالجهر .

وأشهد أنّ لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له ، هو المبدأ واليه المنتهى ، ﴿وَأَنَّهُ هُوَأَصَاتَ وَأَخْيَا . وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَخْيَا . وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّهِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَاللَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَخْيَا . وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا

١ - النجم : ٤٣ - ٤٦ .

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده الذي اصطفى ، ونبيّه الـذي اجتبى ، ورسوله الذي شرّف وأعلى ، وكرّم وزكّى ، صلى الله عليه وعلى آلـه أئمة الهدى ، وأولي الحجى ، ومصابيح الدجى .

﴿ وَأَقِدِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ أَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَ رِولَذِ كُرُ اللَّهِ السَّلاَةَ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِ

هذه بعض آثار الصلاة في تربية النفس وتزكيتها ، إنها قوة عاصمة تمنع المسلم -إذا أقامها على وجهها الصحيح- أن يرتكب فحشاً ، أو يأتي منكراً ، أيّ فحش ، وأي منكر ، ولذكر الله أكبر .

ولكن الصلاة –أيّها المؤمنون– إنّما تنتج هذا الأثر العظيم ..

.. إنّما تكون للمسلم قوة ، وعصمة تصونه أن يزيغ في خُلقه ، أو ينزلق في دينه ، أو يخالف أمر ربه ..

.. إنّما تصبح للمصلي مدداً متصلاً من الخير ، وكهفاً واقياً من الشر ، وحرزاً مانعاً من الضعة .. إنّما تنتج له هذا الأثر العظيم إذا أتى بها على وجهها كاملة المعاني ، مستجمعة الشرائط ، موفورة الصفات والسمات .

.. إذا عرج المؤمن بها من الحدود الضيقة التي تحيط به ، فإذا هـو في عالم رفيع ، فياض بالخير ، مفعم بالحق ، مشعّ بالنور ..

.. إذا عـرج المـؤمن في صـلاته إلى عـالم لا يعـرف الحـدود ، ولا الغايات ، ولا السّدود .

١ – العنكبوت : ٥٤ .

نعم ؛ وهذا معنى قول المعصومين (عليهم أفضل الصلاة والسلام): (الصلاة معراج المؤمن) (١) .

إذا اتصل روح العبد - في صلاته - بخالقه العظيم ، فاستمد القوة من قوة الله التي لا تغلب ، واستمد العزة من عزة الله التي لا تضام ، واستمد النصرة من قدرة الله التي لا يمتنع منها شيء ، واستمد الحق والخير ، والبر والنور ، من عطاء خالقه العظيم ، ومن معاني كماله الأعلى ، وصفاته الحسني ..

إذا اتصل روح العبد -في صلاته- بخالقه ، فاستمد من هذه المعاني الرفيعة ما يرتقي به إلى الغايات ، ويسمو به عن السقطات ، ويأخذ بيده إلى الخير في شتى المجالات .

هذا هو أثر الصلاة -أيها المؤمنون- إذا أقيمت بحدودها .. إنه ترتبط العبد بربه ، وتغمره بقربه ، ثم تعمره بحبه ، وترفعه إلى الدرجة الكاملة ، وتحوطه بالرحمة الشاملة .

وهذه الدرجة -أيّها المؤمنون- من العبد المؤمن قريب من قريب، وأكثر ما يحتاج إليه في بلوغ هذه الغاية ، أن يتمحض لله في صلاته غاية التمحض ، وان يخلص في نيته وعمله غاية الإخلاص ، وان يستشعر عظمة الله وجلاله .

ف اتقوا الله -عباد الله-، وتعرّضوا لهبات الله في مواضعها، والتمسوا مواهبه من مواقعها، ولا يقعد بكم ضعف الهمم عن غايات أعدّت لكم، ومنازل أزلفت إليكم.

ارتقوا فإن الإسلام دين الارتقاء والاستكمال ، وأخلصوا فإن

١ - مستدرك سفينة البحار - ج: ٦ - ص: ٣٤٣.

المقاصد الرفيعة لا تدرك إلا بالجد ، ولا تنال إلا بالإخلاص ، واعملـوا من قبل أنّ لا تطيقوا عملاً ، ولا تدركوا غاية .

اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ونسألك خشيتك في السر والعلانية ، وكلمة الحق في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى ، ونسألك نعيماً لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، ونسألك الرضا بالقضاء ، وبركة الموت بعد العيش ، وبرد العيش بعد الموت ، ولذة النظر إلى وجهك ، وشوقاً إلى رؤيتك ولقائك ، من غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، يا أرحم الراحمين .

اللهم إنك اصطفيت محمداً على من جميع خلقك للرسالة ، وانتجبته للهداية والدلالة ، فقام بأمرك ، وتحمل الأذى في جنبك ، وجاهد الأقربين والأبعدين في سبيلك ، اللهم فاجزه عنا أفضل ما جزيت رسولاً عن أمته ، اللهم أعطه وآله الميامين الفضل والفضيلة ، والدرجة والوسيلة ، وامنحهم أعظم هباتك ، وخصهم بأفضل صلواتك .

اللهم صلِّ وسلَّم على بعيثك بالحق ، ورسولك بالصدق ، شهيد يوم الدين ، وحجتك الكبرى على العالمين ، المتوج بالوقار ، والمكسو بحلل الأنوار، أبي القاسم محمَّد المختار ﷺ .

اللهم صل وسلم على أول المسلمين ، وعصمة المؤمنين ، والمتصدق في ركوعه بخاتمه على المسكين ، مظهر العجائب ، وموضح المشكلات الغرائب ، أبي الحسنين على بن أبي طالب عليه .

اللهم صلِّ وسلَّم على المطهرة من الرجس ، وسيدة النساء من الجن والإنس ، الجوهرة الكريمة ، والصابرة على المصائب العظيمة ، البتول العذراء أم الحسنين فاطمة الزهراء المنكا .

اللهم صلّ وسلّم على فرع الشجرة الطاهرة ، ومفـزع المـذنبين في الآخرة، علم الهدى ، وبحر الندى ، كاشف البلوى والحن ، والملجأ مـن صروف الزمن، الإمام الزكي أبي محمّد الحسن طلِسَلام .

اللهم صلِّ وسلَّم على من طهّره الجليل ، وافتخر بـه جبرائيـل ، المحتسب الصابر ، والمظلوم بلا ناصر ، زكي الجدين ، وكريم الحسبين ، سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين طلته .

اللهم صلِّ وسلَّم على كاشف الغمم ، وقدوة الأمم ، وسيد من قام على قدم ، سيد الساجدين ، وإمام الجاهدين ، وعصمة البررة الزاهدين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين عليه .

اللهم صلِّ وسلَّم على زين العترة الهادية ، والناصح لله في السر والعلانية، بدر الدجى ، والغوث المرتجى ، ملاذ الحائر ، وقرة عين الناظر ، أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليستلام .

اللهم صلِّ وسلَّم على ربيب العصمة ، وباب الرحمة ، معدن العلم والحكمة ، ملاذ الأمة حين تشتبه الطرائق ، ومنار الحق حين تلتبس الحقائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على العبد الصالح ، والإمام الناصح ، إمام الأبرار . وحليف التهجد والاستغفار ، مجمع المكارم ، وسيد الكبراء الأعاظم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على سيد أهل العرفان ، وسند أهل الإيمان ، القيم على التنزيل ، والمخصوص بعلم التأويل ، كهف الورى ، وإمام التقى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلِّ وسلّم على رضي الله وزكيه ، وسفير الله ووليه ، نـور

الله الساطع في الدياجي ، والحصن الذي يعتصم بـ اللاجـي ، كعبـة الوفّاد ، وسلالة الأمجاد ، ابي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على المطهر من العيب ، والمنزه من الريب ، والمستخلص في الغيب ، أمين الله على شرائعه ، وقيَّمه على ودائعه ، الدليل الهادي للحاضر والبادي ، أبي الحسن علي بن محمّد الهادي عليستلاً.

اللهم صلِّ وسلَّم على السلالة النبوية ، والموفي بشرائط الوصية ، ومثال العدل الأعلى في البرية ، السيد الرضي ، والإمام التقي ، أبي محمّد الحسن بن علي العسكري طلِّنه .

اللهم صلِّ وسلَّم على دعوة الله القائمة ، ورحمة الله الدائمة ، سيف الحق الذي لا يخيب نادبه ، سيف الحق الذي لا يخيب نادبه ، سفينة النجاة ، وعين الحياة ، ناشر الوية الإيمان ، ومعلن أحكام القرآن، أبي القاسم محمّد بن الحسن صاحب العصر والزمان عليته .

اللهم أحي بوليك القرآن ، وأرنا نوره سرمداً لا ليل فيه ، وأحي به القلوب الميتة ، واشف به الصدور الوغرة ، واجمع به الأهواء المختلفة ، وأقم به الحدود المعطّلة ، والأحكام المهملة ، حتى لا يبقى حق إلا ظهر، ولا عدل إلا زهر ، واجعلنا يا رب من أعوانه ، ومقوية سلطانه ، والمؤتمرين لأمره ، والراضين به ، إنك المنان بالجود .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وانظر إليهم بعينك ، وتفضل عليهم بمنك ، وظاهر عليهم نعماءك ، ووفقهم لنيل رضاك ، يا أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيتَاءَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .

# الخطبة الأولى

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### ٤ – في سورة الواقعة

الحمد لله ولي كل نعمة ، ومصدر كل رحمة ، وسبب كل خير ، ومبدأ كل فضل ، فلا يؤمل الخير إلا منه ، ولا يرجى الفضل إلا من لدنه ، ولا ينشر الرحمة سواه ، ولا يولي النعمة عداه ، ولا يصرف السوء إلا هو ، ولا يجيب الداعي غيره .

﴿ وَمَا بِكُ مِن نَعْمَةُ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُ مُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَمُ وَنَ (١) .

أمر عباده باللجوء إليه وهو العليم بفقرهم ، وحثهم على دعائه وهو الخبير بجوائجهم ، ليعترفوا بالفاقة ، ويقوموا بشرط العبودية ، فينالوا منه كريم الجزاء ، وجزيل الحباء ، زيادة على إجابة الدعاء .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، البذي ﴿مَدَّ الظَّلُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُبُضاً يُسِيراً . ثُمَّ فَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً . وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ السَّهُ مُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سَبَاناً وَجَعَلَ النَّهَ الرَّشُومَ الْ . (٢٠) .

١ - النحل: ٥٣ .

٢ - الفرقان: ٥٤ - ٧٤.

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، نـزل عليـه الفرقـان ليكـون للعالمين نذيرا ، صلى الله عليه وآله الذين برأهم من الذنوب ، واذهـب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ . فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ . وَظِلْ مِنْ يَحْمُومٍ . لا بَاسِ دِ وَلا كَرِيمٍ . ﴾ .

هؤلاء هم الصنف الثالث من الناس ، أصحاب الشمال الذين يؤتون كتابهم بشمالهم ، ويساقون إلى النار جزاءً لأعمالهم .

يعود الحديث إليهم ، ويعود السؤال ليحذر الناس عاقبتهم التي استحقوها ، وينذرهم غايتهم التي استوجبوها .

((وَأُصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ)).

هؤلاء هم الصنف الخاسر من الناس ، المسرف في زللمه ، المتردّي في الهاوية جزاءً لعمله ، فما هي عاقبته التي استوجبها ؟ ، ثـم مـا هـي سيئاته التي ارتكبها ، وخطيئاته التي اكتسبها ؟ .

«فِي سَمُوم وَحَمِيمٍ ، وَظِلٌّ مِنْ يَحْمُومٍ ، لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ» .

في ريح لافحة شديدة الحر ، شديدة اللفح ، من أعاصير جهنم ، ومن شواظها المضطرم ، ومن أنفاسها المحرقة ، وزفيرها المتتابع ، تـدخل في المسام ، وتشوي الوجوه والأجسام .

هذا هو السموم فما هو الحميم ؟ .

ماء من مياه جهنم، قد غلا من وقودها، وأسن من صديدها، وأرن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُ لِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِنُسَ الشَّرَابُ وَسَاءتُ مُرْبَّفَقاً. ﴾.

«فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ، وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ» ، قيل : هـو دخـان جهـنم الأسود المتراكم .

وقيل: جبل في الناريستغيث أهلها إلى ظله ، وماذا يجدي ؟ ، وماذا يدفع ويقي ، وهو ظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم ؟ ، فلا جدوى فيه لمستقيل ولا كرامة لنزيل .

وفي سورة المرسلات : ﴿انطَلِقُوا إِلَى ظِلْ ِذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ . (١) ﴾ لاضليل ولا يغنى من اللهب .

عباد الله ؛ وإنها لمقارنة تسترعي النظر ، وتوجب العبرة لمن اعتبر ، يذكرها السياق الكريم بين عقبى أصحاب السيمين وحبورهم ، ونُـزُل أصحاب الشمال ومصيرهم .

فإذا كان مأكل أولئك من سدر مخضود وطلح منضود ،وفاكهة كثيرة ، فإن هؤلاء الآكلون من شجر من زقوم ، ﴿فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ .

وإذا كان مشرب أولئك من ماء مسكوب ، فان هؤلاء شاربون ﴿ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ . فَشَامِ بُونَ شُرُبَ الْهِيمِ . ﴾ .

وإذا كان مقيل أولئك في ظل ممدود ، فان هؤلاء في ظل من يحمـوم ﴿ لَا بَامِرِدِ وَكَا كَرِبِمِ ﴾ .

هذه عاقبتهم السوأى التي يجب علينا أن نحذرها ، فما هي أعمالهم وعاداتهم التي يجب علينا أن نتركها ونذرها ؟ .

١ – المرسلات : ٣٠ .

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ . وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ . وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ . وَكَانُوا يُصِرُّونَ ، أَوَآبَاؤَنَا الأَوْلُونَ . ﴾ . وَكَانُوا يَتُولُونَ ، أَوَآبَاؤُنَا الأَوْلُونَ . ﴾ .

هذه عاداتهم التي استوجبوا بها الدركات ، ووردوا الهلكات .

«إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ دَلِكَ مُثْرَفِينَ»، والمترف هو الـذي تبطره النعمة، فينكر حق المنعم، والذي يشغله الترف فيتمادى في الغي، ويصدف عن الأمر والنهي، فلا يزدجر ولا يعتبر، ويسترك الواجبات طلباً لراحة بدنه، وينغمس في المحرمات انطلاقاً مع ترفه وسرفه.

والكثير من أصحاب الشمال ، الذي استحقوا الوبال ، لم يكونوا من المترفين ، ولكن المترفين هم الفئة المجاهرة ، والطبقة المتنفذة الآمرة ، وهم الذين يقابلون دعوة الله بالهزء والاستخفاف ، ويعارضون دين الله بالاستكبار والاستنكاف ، فهم المؤسسون للخلاف على الله ، وسواهم تابعون .

«وكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ» ، يخالف أحدهم أمر ربه ، ثم يصر على ارتكاب ذنبه ، فلا يقلع ولا يتوب ، ولا يرجع ولا يـؤب ، فلا نعمة تمنعه أن يقابل منعمه بـالكفر ، ولا خشية تصده أن يعارض خالقه بالعصيان ، لا خجل ولا وجل ، ولا رهبة ولا توبة ، بل معصية وإصرار ، وعتو واستكبار .

«وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ، أَوَآبَاؤُكَ الأَوَّلُونَ» .

هكذا يبلغ بهم الإصرار والعناد ، أن يجحدوا أمر المعاد .

وما هي حجتهم التي يرجعون إليها ؟ ، وما هي دعواهم التي

في رحاب القرآن في رحاب القرآن

يعوّلون عليها ؟ .

حجة مدحوضة ، ودعوى منقوضة ، «وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ».

كأن القادر الذي أنشأهم أول مرة فوهب لهم الحياة ، عاجز عن أن ينشئهم خلقاً جديداً بعد الممات ، لقد خلقكم وصوركم بعد أن كنتم تراباً هشيماً ، فكيف يعجز عن بعثكم وإنشائكم بعد أن تكونوا عظاماً رميماً ؟ .

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- واحـذروا الأعمـال الـــي تبعـدكم عـن ربكم ، وتوجب لكم انتقامه ، وتعرضكم لأخذه .

اتقوا الله ؛ فإن الله لا يرضى بانتهاك حدوده ، ولا يعـذر أمنـاً لوعيده .

إن الله جعل لكم غايات عليكم أن تدركوها ، وعيّن لكم سبلاً إلى غاياتكم فعليكم أن تسلكوها ، وعرفكم مزالق تعترض سبيلكم فعليكم أن تتجنّبوها وتتركوها .

ألا وإن الغاية لن تبلغ بغير جد ، وإن السبيل لن تقطع بغير حزم ، وإن المزالق لـن تُتَـوقى بغير انتباه ، فانتبهوا -رحمكم الله- تُكفَـوا العقبـات، وخـذوا بـالحزم تتبعـوا السبيل ، وجـدّوا في السعي تبلغـوا الإرب، وتنالوا القصد .

لا تسوَّفوا فإن التسويف إضاعة للفرصة ، وتعرض للهلكة .

اللهم إنا نعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك ، وتوعدت بها من صدف عن رضاك ، ومن نار نورها ظلمة ، وهينها أليم ، وبعيدها قريب ، ومن نار يأكل بعضها بعض ، ويصول بعضها على

بعض ، ومن نار تذر العظام رميماً ، وتسقي أهلها حميماً ، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ، ولا ترحم من استعطفها ، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها ، واستسلم إليها ، تلقي سكّانها بأحر ما لديها من أليم النكال ، وشديد الوبال .

اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وأجرنا منها بفضل رحمتك ، وأقلنا عثراتنا بحسن إقالتك ، ولا تخذلنا يا خير الجيرين ، وأرحم الراحمين .

إن أصدق الحديث قول الله العظيم ، في كتابه الكريم :

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالْصَبْرِ . ﴾ .



### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### دحض حجج أصحاب الشمال

الحمد لله الذي لا تملك أن تحدد عبارة ، ولا تستطيع أنّ تعيّنه إشارة ، له الوحدة الحقة فلا يشوبها تعدد ، ولا تؤلّفها أجزاء ، والوجود الثابت فلا يطرأ عليه تحول ولا يناله فناء ، والكمال الخالص فلا يعروه نقص ، والقدرة المحضة فلا يلحقها عجز ، والعلم المطلق فلا يدنسه جهل ، والحكمة الكاملة فلا ينتقصها وهن .

فطر الأشياء كما يشاء ، ميّز جواهرها وأعراضها ، وقـدّر أجزاءهـا وأبعاضها ، وحدّد غاياتها وأغراضها ، أمدّها بما تفتقر ، وهيّاها للكمال الذي تنتظر ، وخلق كل شيء بقدر ، وتركها ﴿أَيَّةٌ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ . (١) ﴾.

وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز العليم ، ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ اللَّهُ وَجَعَلَ لَكُ مُ فيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُ مُ اللَّهُ وَجَعَلَ لَكُ مُ فيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مَ بَقَدَمَ فأَنشَرُهَا بِهِ بِلْدَّةً مَنْ اللَّهَ اللَّهُ مُن السَّمَاءِ مَا مَ بَقَدَمَ فأَنشَرُهَا بِهِ بِلْدَّةً مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن السَّمَاءِ مَا مَ بَقَدَمَ فأَنشَرُهَا بِهِ بِلْدَّةً مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأشهد أنّ محمّداً ﷺ عبده الذي هدى به الخلق إلى سواء الحق ، ورسوله الذي كشف به ظلم الباطل بنور الصدق ، صلى الله عليه وآلـه

١ - القمر: ١٥.

٢ - الزخوف : ١٠ - ١١ .

جملة الوديعة ، ومفاتيح أسرار الشريعة .

﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ، أُوا بَاؤُنّا لَأُولُونَ ﴾ هذه حجتهم التي بها يتعلقون ، ووسيلتهم التي بها يتذرعون ، وهي كذلك حجة من ينكر البعث من أهل الزمان الحاضر ، إسفاف في التفكير ، وعدم مبالاة بسوء المصير ، وأكثر مقاطع هذه السورة الكريمة محاسبة لهم على هذه النظرة ، وجواب لهم عن هذه الفكرة .

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ . ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنِهَا الضَّالُونَ الْمُصَادِّةِ وَمَنْ الْمُحُرِينَ . لَكَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ . ثُمَّ الْبُطُونَ . أَنِهَا النِّطُونَ . فَمَالِئُونَ مِنْ الْمُحَمِيمِ . فَشَامِ بُونَ شُرْبَ الْهِيمِ . ﴾ . فشامرِ بُونَ شُرْبَ الْهِيمِ . ﴾ .

هذا هو الجواب الذي ينبّه العاقل ليعتبر ، ويوقظ الغافـل ليفتكـر ، إنّ الأمر جد وما هو بالهزل ، وإنه للحق الثابت وما هو بالكذب ، وإنـه للصدق الذي لا يقبل المراء ، ولا يزلزله الافتراء .

«إِنَّ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَـوْم مَعْلُـومٍ» ، لجموعُون إلى ميقاتهم ، وإنهم لمجزيون على أعمالهم ، لا فرق بـين أول وآخر ، وماض وحاضر ، يعيدهم من ابتدأهم ، ويجمعهم من أنشأهم .

( رُثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ ) عن رشادهم ، المكذبون بمعادهم .

«لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ» ، فما شجر الزقوم ؟ .

يصفها خالقها -سبحانه- في سورة الصافات فيقول: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِئْنَةَ لِلظَّالِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ مُرُوُّوسُ الشَّيَاطِينِ (١)﴾.

١ - الصافات : ٦٥ - ٦٥ .

وحسبهم بها شـجرة شـائكة الملمس والمطعـم ، وحشـة المنبـت والمنجم، هائلة المنظر والمقدم .

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تُخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ›› ، وكفى بذلك هولاً .

(طَلْعُهَا كَأَلَّهُ رُوُوسُ الشَّيَاطِينِ) ، وكفى بـذلك بشـاعة وفضـاعة ، وهم مضطرون إليها اضطراراً ، مجبرون على الأكل منها إجباراً .

«لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُوم»، وكأنها -على خشونتها- لا تــدفع ألم الجوع، فهم يأكلون منها ويطلبون المزيد.

(فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ) ، من ماء ينبع من قعر جهنم ، ويخزن في طبقاتها ، ويُغلى بحرّها ، وهـو –علـى شـدة حره– لا يزيل علة ، ولا يبرد غلّة ، فهم يشربون منه ، ويفغرون عطشاً.

(فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ)، شرب الإبل الـتي أصــابها الهيــام ، فهــي تشرب ولا تروى ، حتى تموت في دائها .

﴿هَذَا نُزُلُهُ مُ يَوْمَ الدّينِ ﴾ ، هـذا جـزاؤهم بمـا قـدّموا ، ووفـاؤهم بمـا أجرموا، لم يغنوا في شيء منه ولم يظلموا .

فاتقوا الله -عباد الله-؛ واحذروا الغفلة ، فما هلك أكثر من هلك إلا بطول غفلتهم ، واعملوا للنجاة فما أدرك الغاية من أدرك إلا بحسن عملهم ، واخشوا ربكم وعظيم نكاله ، فما بلغ الدرجات العالية من بلغها إلا بعظيم خشيتهم ، ولا تقنطوا من رحمته فقد ابتدأكم بالإحسان على غير استحقاق ، وغمركم بالتفضل على غير استيهال ، وقد حد لكم حدوداً وجعل نجاتكم في الوقوف عندها ، وشرع لكم شريعة وجعل رشدكم بالرجوع إليها ، فاسعوا في ذلك جهدكم ، وارضوا بما عنده عوضاً عما عندكم .

اللهم طالما عودتنا الحسن الجميل ، وأعطيتنا الكثير الجزيل ، وسترت علينا القبيح الوبيل ، فصل على محمّد وآل محمّد ، وأقلنا عثراتنا ، وارحم عبراتنا وارددنا إلى أفضل عادتك عندنا ، واستقبل بنا صحة من السقم ، وسعة من العدم ، وسلامة شاملة في أبداننا ، وبصيرة نافذة في أدياننا ، وأعنا على استغفارك واستقالتك قبل أنّ يفنى الأجل ، وينقطع العمل ، وأعنا على الموت وكربته ، وعلى القبر ووحشته ، وعلى الميزان وخفته ، وعلى الصراط وزلّته ، وعلى يوم القيامة وروعته ، انك على كل شيء قدير ، وبكل شيء بصير .

اللهم يا عظيم السلطان ، ويا شديد الأركان ، أدِّ لنبيك الكريم عنا حقه ، وتول برحمتك عنا جزاءه ، اللهم فكما تحمّل الأذى في سبيلك ، وتجرع الغصص في إعلاء كلمتك ، وكما دفعت به الشقاء ، وكشفت به الغمّاء ، وأجبت به الدعاء ، ونجيّت به من البلاء ، خصّه من فضلك بالكرامة العظمى، واعد له الشفاعة الكبرى ، وتفضل عليه بما هو أهله يا أرحم الراحمين ، وصل عليه وآله الأكرمين .

اللهم صلِّ وسلَّم على المنتجب في الميثاق ، والمصطفى من طاهر الأعراق ، أكرم الشفعاء ، وخيرتك من الأنبياء ، شاهدك الأعلى ، وكلمتك الحسنى ، سيدنا أبي القاسم محمّد المصطفى عَمَّلًا .

اللهم صلِّ وسلَّم على سيد المتقين الأخيار ، ووالد الأمناء الأبرار ، خير الأوصياء ، والمزوَّج في السماء بسيدة النساء ، الشهاب الثاقب ، والمنور المؤمنين علي بن أبي طالب عليها .

اللهم صلِّ وسلَّم على الصديقة المعصومة ، والتقية المظلومة ، حبيبة المصطفى ، وقرينة المرتضى ، ووالدة الأثمة الأمناء ، أم الحسن والحسين ، سيدتنا فاطمة الزهراء المِنَكُلُّا .

اللهم صل وسلم على سبطي الرحمة ، ومفتاحي الحكمة ، والوليين الله نين أتممت بهما النعمة ، الفرقدين اللذين نصبتهما للهداية ، والمنيرين اللذين انتجبتهما للولاية ، الإمامين السندين ، والعالمين السيّدين ، سيدنا أبي محمّد الحسن ، وسيدنا أبي عبد الله الحسين المنها المنا .

اللهم صلِّ وسلَّم على حليف الخشوع والعبادة ، ومظهر الورع والزهادة ، أمينك على الدين ، وقدوة الزاهدين ، سيدنا أبي محمَّد علي بن الحسين زين العابدين عليَّهُ.

اللهم صلّ وسلّم على دليل الرحمة ، ومستودع العلـم والحكمـة ، باقر العلم ومنار أهل التقى والحلم ، برهانك الجلي ، وأمينـك الـولي ، سيدنا أبي جعفر محمّد بن علي عللته .

اللهم صلِّ وسلَّم على نـور الله في الظلمـات ، ومنقـذ العبـاد مـن الهلكات ، إمام الهدى وغياث الورى ، علـم الإسـلام المؤيّـد ، وصـرح العلم المشيّد ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليتهم .

اللهم صلِّ وسلِّم على معدن الوحي المبين ، وصاحب العلم اليقين، خليفتك المأمون ، والمعذب في قعر السجون ، الطاهر المطهّر ، وشفيع يوم المحشر ، سيدنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليته .

اللهم صلِّ وسلَّم على عديل القرآن في الطاعة ، والمدّخر للنجاة في يوم الشفاعة ، عصمة الأولياء وعماد الأتقياء ، الإمام المرتضى ، والنور الذي به يستضاء ، سيدنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلِّ وسلَّم على ترجمان الكتاب ، وحجة الله على من كفر وأناب، وارث النبيين وعلم المهتدين ، حجتك الولي ، ووليك الزكي ، سيدنا أبى جعفر الثاني محمَّد بن على علي النبيلا .

اللهم صل وسلم على المخصوصين بكرامتك ، والحافظين لأمانتك، شاهديك على البرية ، وأمينيك لحل كل قضية ، الهاديين المهديين ، والطاهرين الزكيين ، سيدنا أبي الحسن علي بن محمد ، وسيدنا أبي محمد الحسن بن على العسكريين المنال المهدين المه

اللهم صلِّ وسلَّم على الدين المأثور ، والكتاب المسطور ، كلمتك التامة ورحمتك العامة ، نورك الذي لا يطفأ ، وحجتك التي لا تدحض ولا تخفى ، الحق المشتهر ، والعدل المدّخر ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر عليته .

اللهم قرّب بُعده ، وأنجز وعده ، وأوفِ عهده ، واكشف عن بأسه حجاب الغيبة ، اللهم وقدّم أمامه الرعب ، وثبّت به القلب ، وأقم به الحرب وأيده بجند من الملائكة مسوّمين ، وسلّطه على أعداء دينك أجمعين.

اللهم وثبتنا على معرفته ، ووفقنا لنصرته ، وحقق لنا آمالنا بحرمته.

اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، ما أعلنًا وما أسررنا ، وما كتمنا وما أظهرنا ، وأقبل إلينا بوجهك الكريم ، واقبل تقرّبنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة ، نستكمل بها الكرامة عندك ، ثم لا تصرفها عنا ، بجودك يا كريم .

بسم الله الرحمن الرحيم ، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَ رِوَالْبَغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَرُ وَنَ . ﴾ .



# الخطبة الأولى

## بسم الله الرحمن الرحيم

### ٥ – في سورة الواقعة

الحمد لله أول الوجود وآخره ، وباعث الكون ووارثه ، ومبدئ الخلق ومعيده ، ومحيي كل حي ومميته ، ومنشئ كل شيء ومقيته ، ومؤقت كل أجل ومبلغه ، ومحصي كل رطب ويابس ، وعالم كل صغير وكبير ، وفالق الحب والنوى ، وبارئ كل سبب ومسبب ، وفاطر كل بسيط ومركب ، وخالق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون .

أحمده حمداً يحقق لي من رضاه سؤلي ، ويبسط لي من توفيقه مددي ، ويوفر لي من هداه قسطي ، ويتم لي من الأيمان به نوري ، وينجح لي في كلتا النشأتين أملي ، وأساله لي ولكم نوراً يضيء لنا ظلم الحوالك ، ويبصرنا خفي المسالك وقوة تعصمنا من المهالك .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ﴿ الَّذِي سَخْرَ اَكُ مُ الْبُحْرَ الْبُحْرَ الْبُحْرَ الْبُحْرَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ، وَلِتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُ مُ تَشْكُرُونَ ، وَسَخْرَ الْكُمْ مُ اللّهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَمْ ضِ جَمِيعاً مِنْهُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ (١) ﴾ .

وأشهد أن محمداً ﷺ عبده الذي رفع درجته ، ورسوله الذي أنــار للعالمين حجته ، صلى الله عليه وآله المنتجــبين ، والأمنــاء علــى الــوحي المبين .

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولا تُصَدِّقُونَ ، أَفَرَأَ يَسُدُمَا تُمْنُون ، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ . ﴾ .

بهذه الآيات الكريمة يبتدئ الدرس الثاني من دروس هـذه السـورة العظيمة ، وهذا الدرس يعنى أشد العناية ببناء العقيدة ، وبسط فكرتها السديدة ، ونشر دلائلها الإيمانية الرشيدة .

وللعقيدة في القرآن ، وفي نظر الإسلام وحدة متكاملة ، لا تجزئة بين أبعاضها ، ولا تفكك بين أغراضها ، فليس لأحد أن يـؤمن بـبعض دون بعض، أو يصدق بغاية دون غاية.

الإيمان بالله وحده ، والتصديق بكتابه الكريم ، وبجميع كتبه التي أنزلها ، وبرسوله العظيم ، وبجميع رسله التي أرسلها ، ثم الإيقان بالحشر والنشر والحساب والجزاء ، هذه عقيدة الإسلام لا بد من الإيمان بها كاملة ، ولابد من الإيمان بشؤونها وشروطها ، وأسسها وخطوطها.

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ مَرَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَ مَ وَكُنُبِهِ وَمَرُسُلِهِ لا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدَ مِنْ مَرُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانِكَ مَرَّبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِنّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبَّتْ . . (1) .

١ - البقرة : ١٨٥ - ٢٨٦ .

في رحاب القرآن في رحاب القرآن

وللقرآن طريقة فريدة في تجلية العقيدة ، وإقامة الأدلة عليها ، وسوق الفطرة الصافية إليها .

فهو يلفت الإنسان إلى أمور مألوفة لديه ، مبثوثة بـين يديـه ، لا يكلفه النظر إليها عناء ولا تعبأ ، ولا يقتضيه بحثاً ولا طلباً ..

لا تحوجه إلى أكثر من أن يجيل فيها نظره ، ويردد في جوانبها فكره..

إلى هذه الأمور المألوفة المسورة التي يجدها كل ناظر ، ويراها كل بـادٍ وحاضر ، يلفت نظره إليها ، ليريه سرّ التكوين الهائل ، وأثر الحكمة الماثل.

ليريه دليل قدرة الله ، وبرهان حكمته ، وأثر رحمته .. ليريـه دليـل وجود الله ظاهراً غير مستور ، قائماً غير مغمور ، جلياً غير خفي .

وهي طريقة لا يستعصي فهمها على أحد ، ولا يستطيع أن ينكرها أحد، وهي احد الأدلة على عظمة القرآن ، والتي تتفق مع عموم رسالته.

«نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولَا تُصَدَّقُونَ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُون ، أَأْنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ» ، هذه إحدى الظواهر المكرورة التي يشاهدها كل إنسان ، ولا تغيب عن أي فطرة ووجدان .

لقد خلق الإنسان العاقل المفكر ، السميع المبصر المدرك الـذكي ، الـذي سـخرت لـه الطبيعـة ، واسـتخدم قواهـا ، واكتشـف قوانينهـا ، ومخازن طاقاتها .

لقد خلق هذا الكائن العجيب ، فكيف خلق ؟ ، وكيف صور ؟ ، ومن خلقه وصوره ؟ .

ألا يدلّه ذلك على أن له خالقاً مصوراً ، هو أعظم منه في الكمال ، وأتم منه في القدرة ؟ .

ألا يشعره ذلك بان خالقه ومصوره ليس هو المادة الميتة ، الــــي لا تسمع ولا تبصر، ولا تدرك ولا تعقل ، ولا تملك لنفسها موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟.

«نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ ؟ ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمنُون ؟ ، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ» ؟ .

هذا الماء المهين الذي تشترك في إعداده شتى غدد وأجهزة ، وتدخل في تركيب شتى قنوات وأوعية ، في تركيب شتى قنوات وأوعية ، وأعصاب وأغشية، هذا الماء المهين ، هل يعلم الإنسان مم خلق ؟ ، وأي عوامل تعمل فيه حتى يتم إعداده فيدفق ؟ .

هل يعلم أن كل دفقة من هذا الماء يدفقها الرجل السوي ، تحتوي على مأتي ألف ألف ، إلى خمسمائة ألف ألف خلية من الحيوانات المجهرية ، كل واحدة منها تحمل سر الحياة ، وسر التكوين ، وتكفي لإيجاد الجنين ؟ .

هل يعلم أن كل واحدة من هذه الخلايا الدقيقة ، التي لا يمكنه أن يرى جسمها إلا بمجهر يضاعف له حجمها .. هل يعلم أن كل واحدة من هذه الخلايا -على تناهيها في الصغر- تحمل جميع خصائص نوع البشر ، وتحمل جميع خصائص الآباء والأجداد ، لتنقلها بالوراثة إلى الأبناء والأحفاد ؟ .

إن هذه النطفة المهينة لم يقض العلم بعد في كشف أسرارها إرباً ، ولن يقضي المفكرون من تقصي غرائبها عجباً . «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمنُون ؟ ، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ» ؟ .

«أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ» ، من مواده الأولى ، حتى يصبح ماءً دافقاً ، ثـم تخلقونه وهو ينتقل في أطوار الأجنة ، وظلم الأرحام ، حتى يكون بشراً ناطقاً ؟ .

«أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ، أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ» ؟ .

وما عمل الإنسان في ذلك ؟ ، وما سعيه ؟ .

وجلّ عمله يلقي النطفة في مستقرها ثم يكلها إلى خالقها ، وولي أمرها ، يطورها بقدرته ، ويصوّرها بحكمته ، ويقدّرها بعلمه ، ويرعاها برحمته ، حتى تنتشئ وتكتمل ، وتتقوم وتتعدل ، وينفخ فيها من روحه، ويشع عليها من نوره .

اليس القادر على أن يبدأ الحياة من نطفة تمنى ، بقادر على أن يعيدها بعد موتها نشأة أخرى ؟ .

ألا يكفكف هذا المغرور من غربه ، فيـوقن بعظمـة ربـه ، لا يقـف عند حدوده التي لا صلاح له بتعديها .

ألا يشعر بقدرة خالقه ومكونه ، فيكف عن تحديها ؟ .

﴿ وَمَا أَيُّهَا الْأَنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ الْكَرِيحِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبِكَ . (١) . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبِكَ . (١) .

قف -أيها المغرور- فقد آن لك أن تقف ، واكفف من عصيانك وتفريطك فقد حان لك أن تكف .

۱ – الانفطار : ٦ – ٨ .

إنك لا تستطيع أن تقوم لأخذة الله ، فكيف تتعرض لغضبه ؟ ، وإنك لا تملك أن ترد حكم الله ، فكيف تتهاون بأمره ؟ .

قف -أيها المغرور- قف ؛ إن الانطلاق خطر عليك ، وان نفسك رهينة بعملك .

قف ، إن الحافظ عليك لا يغفل ، وان الشاهد عليك لا ينسى ، وان الحاكم لا يظلم .

اتق الله ، فتقوى الله هي التي تزلفك لديه ، وخف الله ، فان خيفة الله هي التي تعصمك من سخطه ، وتؤمنك من عذابه .

اللهم يا من غمرني بالنعم على غير استحقاق مني ، وجللني بالستر على غير استيجاب للستر عني ، خاب عبد لم تجعل له من توفيقك عضداً ، وخسر امرؤ لم يتخذ من رحمتك ومغفرتك سنداً .

يا كافي عباده وان لم يعرفوه تحنناً منه وعطفاً ، ويا قاضي حوائجهم وان لم يسألوه براً منه بهم ولطفاً ، هب لي يا سيدي ما أجرمت ، واكفني ما علمت ، وقني شر نفسي ، وأعني في يومي على أن أتلافى ما فاتني في أمسي ، وقوني على الصالحات حين أصبح وحين أمسي ، يا أرحم الراحمين .

ألا وإن خير الكلم ، قول من انشأ الأشياء من العدم :

﴿ بِسْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ . قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ . اللَّهُ الصَّمَدُ . كَمْ يَلِدُ وَكَمْ يُولَدُ . وَكَمْ يَكِدُ وَكَمْ يُولَدُ . وَكَمْ يَكِدُ لَهُ كُفُواً أَحَدُّ ﴾ .

### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

### حكمة الموت

الحمد الذي إليه انقطعت كل علة ، وله انتهت كل قدرة ، ولإرادته خضعت كل إرادة ، وبه تعلق كل سبب ، وإليه توجه كل طلب ، ورجع كل أمر ، فهو الله رب العالمين ، ومالك أزمّتهم أجمعين .

اكتملت الأشياء بعبوديتها له ، وعظمت بتصاغرها إليه ، وعزت بتذللها بين يديه ، وسعدت بتوكلها عليه ، وأمنت بلجوئها إلى حصنه ، وإيوائها إلى ركنه ، فهو قوة كل ذي قوة ، ومدد كل ذي مدد ، وبه حول كل ذي حول ، ومنه طول كل ذي طول .

أحمده ؛ وأسأله أن يذيقني حلاوة حمده ، وأوحده ؛ وأضرع لـه أن يدرك بي مقام الفائزين بتوحيده ، وأعبده وأدعوه أن يسعدني بكرامتـه المخلصين في عبادته .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُو َ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُو َ يَهْدِينِ . وَالَّذِي هُو يَسْفِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ . وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ وَالْذِينِ . وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِر لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الذينِ . (١) .

وأشهد أن محمدا عِيناً عبده ورسوله ، بعثه بخير الأديان ، وأيده

بمعجزة القرآن ، صلى الله عليه وآله سادات الإنس والجان .

﴿ وَنَحْنُ قَدَّىٰ فَا بَيْنَكُ مُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ، عَلَى أَنْ بُكِدِلَ أَشَالَكُ مُ وَيُشِيِّدُكُ مُ الْمَوْنَ ﴾ .

هذه هي النهاية التي تشاهدونها ، ولا تشكُّون فيها .

والنهاية كالبداية خلق وتقدير ، وحكمة وتدبير .

والتفكير بالموت كالتفكير في الحياة ، يقود الإنسان المفكر إلى الاعتراف بأن خالق الموت هو خالق الحياة ، ومالك المبدأ هو مالك النهاية ، وواضع الشيء هو واضع الغاية .

إنهما ينشآن من حكمة واحدة ، حلقات لا بـد مـن تكاملـها ، وأدوار لا محيد من تتابعها ، حياة فموت ، ثم حياة ونشور بعد الموت :

﴿ كَنْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُوا تاً فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُسِيتُكُمْ ثُمَّ يَسِيتُكُمْ ثُمَّ يَسِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (١) .

«نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» ، ما نحن بمسبوقين في تقدير الموت ، وما نحن بمسبوقين بتقدير الحياة ، كلاهما من وضع الحكمة المطلقة ، وإبداع القدرة الكاملة ، لم تسبقها حكمة ، ولم تتقدمها علة .

«عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ ، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ» ، هـذا بعـض آفاق حكمة الموت وتقديره على العباد .

إن ركب البشرية مطرّد متتابع ، فلا بد من أن يرحل السابق ، ليحل محله اللاحق ، و إلا تزاحم الركب ، وضاق به الفضاء الرحب ،

١ – البقرة : ٢٨ .

وسدت عليه مسالك الحياة ، وتعذرت عليه أسباب الرفاه .

«عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ ، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ» ، ونتبع أجيالكم فيتصل الركب ، وتستمر الحياة إلى أن يصل يومها الموعود ، وينقطع (وينقضي) أجلها المحدود .

«وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ» ، ننشئكم النشأة الأخرى ، في طريقة لا تعلمون قوانينها ، ولا تعرفون مواعيدها ولا موازينها .

هي غيب يرجع أمرها إلى عالم الغيب ، ونبأ لا شك في وقوعه ، ولا ريب . ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ . ﴾ .

فاعرفوا النشأة الآخرة من الأولى ، وتذكروا أن المنشئ هو المنشئ ، وأن القدرة هي القدرة ، وأن الحكمة هي الحكمة .

فطوبى لعبد تذكر فاستبصر ، وخاف ليأمن الفزع الأكبر ، واتقى الله حق تقاته ، وعمل لنجاته وسعى لحياته .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُ مُ لِمَا يُحْيِيكُ مُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَنْ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُ وَنَ. (١) .

فاتقوا الله -أيها المؤمنون- واعملوا فان الفرصة سانحة ، والتجارة رابحة ، وبادروا الذنوب ، قبل أن تطبع على القلوب ، أو قبـل أن يبـوء الخاسر بالحوبة ، وقد أغلق دونه باب التوبة .

واعلموا أن الاستغفار مفتاح للبركات في الـدنيا ، كما هـو مرقـاة للدرجات في الأخرى .

١ - الأنفال : ٢٤ .

الا تسمعون قول نوح لقومه : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَا سَ بَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَا مِ اللَّهِ مَا مَا مَا عَكَيْكُ مُ مِدْمَ الراً ، وَيُمْدِدُكُ مُ بِأَمُوال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُ مُ جَنَاتَ وَيَجْعَلْ السَمَاءَ عَلَيْكُ مُ أَنْهَا مِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَا أَنْهَا مِ اللَّهُ مَا مُنْهَا مُنْهُ اللَّهُ مَا مُنْهَا مُنْهَا مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَمُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْعُولُ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ فُولُولُ وَبَنِينَ وَيَتُوالِكُونُ وَيَعْمُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْ أَمُا مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُمُ وَاللَّهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُولًا مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنُولُومُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْفُولُ مُنْمُ

اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين ، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين ، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين ، أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك ، أو زال عن محبتك ، من خطرات قلبي ، ولحظات عيني، وحكايات لساني ، وسيئات عملي ، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك ، وتأمن مما يخاف المعتدون من سطواتك .

اللهم فصل على محمد وال محمد ، وشفع في خطاياي كرمك ، وعد على سيئاتي بعفوك ، ولا تجزني في جزائي من عقوبتك ، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه ، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه ، يا أرحم الراحمين .

اللهم كما خصصتنا بدينك القويم ، وهديتنا صراطك المستقيم ، فاجعلنا اللهم من حملة كتابك الكريم ، وأشياع نبيك العظيم .

اللهم اجعلنا ممن اقتفى سيرته ، واتبع سنته ، والتزم عترته ، اللهم وشرف بنيانه ، وعظّم برهانه ، وأظهر حجته ، وأعل درجته .

اللهم وكما اصطفيته وآله الطاهرين من جميع برياتك ، فاصطف لهم أزكى الزكيات من تحياتك ، وأشرف الشرائف من صلواتك .

اللهم وصل وسلم على المصطفى بين البرية طفلا ، وخيرها شابا وكهلا ، أطهر المطهرين شيمة ، وأجود المستمطرين ديمة ، عبدك الذي

۱ – نوح : ۱۰ – ۱۲ .

اقمت به الرسالات ، وأوضحت به الدلالات ، خير من قام بـأمر الله ، وسيد من وفي بعهد الله ، أبي القاسم محمد بن عبد الله ﷺ .

اللهم صل وسلم على آية الله الباهرة ، ومعجزة الله القاهرة ، يعسوب الدين ، وعصمة المتقين ، والمتصدق في صلاته بخاتمه على المسكين ، أبي الحسنين على أمير المؤمنين عليستلا .

اللهم صل وسلم على لؤلؤة تاج الكمال ، وواسطة عقد الشرف والجلال، أكرم الخلق أباً ، وخيرهم إذ ينسبون نسباً ، أم الأئمة النجباء ، سيدتنا فاطمة الزهراء عليكا .

اللهم صلّ وسلّم على لساني الحكمة ، وريحانتي نبي الرحمة ، اللذين لم تدنسهما الجاهلية الجهلاء ، ولم تشرك فيهما فنن الأهواء ، السيدين الزكيين أبي محمّد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين المنها .

اللهم صلّ وسلّم على أمين الله وأبي أمنائه ، وخليفته وأبي خلفائه، مصباح العالمين ، وخازن وصايا المرسلين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين علينهم .

اللهم صلّ وسلّم على الإمام الرشيد ، والقصر المشيد ، كاشف الكُرَب ، ورفيع الربّب ، الفلك الدائر ، بالفضائل والمآثر ، أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر علينها .

اللهم صلّ وسلّم على الكتـاب المبين ، والحـق المستبين ، وزعـيم الصالحين ، أمين الله على الحقائق ، وشهيده على الخلائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق الله الله .

اللهم صلّ وسلّم على سيد البرية ، والموفي لله بحقـوق العبوديـة ، مطعم الطعام على حبه ، والصابر على الأذى في جنبه ، الإمـام العـالم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم طلّته .

اللهم صلّ وسلّم على الصادق الـذي أوجب الله الكـون معـه، والهادي الذي فاز من اتبعـه، نـور الهـدى، والمنقـذ مـن الـردّى، أبـي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الموفي بعهد الله وذمته ، والخازن لأسراره وحكمته، بركة الله في البلاد ، وأمانة الله في رقاب العباد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الطاهرين اللـذين لم يعشرا في مشكل ، ولم يهفوا في معضل ، الدليلين اللذين أقام الله بهما الحجة ، وسـد بهما الفرجة ، إمامي كلّ عدو وولي ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي المنها .

اللهم صلّ وسلّم على حافظ أسرار رب العالمين ، وبقية الله من الصفوة المنتجبين ، فاتق كلّ رتق ، ومحقق كلّ حق ، الشافع الـذي لا ينازع ، والولي الذي لا يدافع ، بهجة الزمن ، وعيي الفروض والسنن، أبي القاسم الحجة المنتظر محمّد بن الحسن عليتكم .

اللهم أظهر كلمته ، وأعل دعوته ، وأتم نـوره ، وعجـل ظهـوره ، وأعزّ به أولياءك ، واكبت بسيفه أعداءك ، اللهم بلّغـه آمالـه في خاصـته وعامته ، واجعلنا من أهل طاعته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واشف غيظ صدورهم ، واجمع منتشر أمورهم ، وأصلح فاسدهم، وانصر مجاهدهم ، ولقهم خير الدنيا، وارزقهم رضوانك في الأخرى ، إنك ذو رحمة واسعة ، وفضل عظيم .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانُ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْسَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكَّرُ وَلَا خَسَانُ وَإِنْكُ .

## بسم الله الرحمن الرحيم

### ٦ – في سورة الواقعة

الحمد لله ذي الملك الدائم ، والسلطان القائم ، والقدرة الغالبة ، والكبرياء الأبدية ، لا ينازع ولا يضارع ، ولا يضاد ولا يحافع ، اضطرّت الأشياء كلها إليه فأقرّت بملكيته ، واستغنت به عمن سواه فاعترفت بأحديته .

هو الذي خلقها جميعاً بعد ان كانت معدومة، فكيف يملكها غيره؟. وانفرد بتصريفها وتدبيرها ، فكيف يشاركه فيها سواه ؟ .

أخلص له ديني ، وامحضه عبادتي، وأدين له بتوحيـدي، وأسـلم لـه رجهي .

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا شريك لـه ، إليـه المنتهـى ، وهُـوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . وَالذي أَمَاتَ وَأَحْيَا . وَالـذي خَلَـقَ الـزَّوْجَيْنِ الـذَّكَرَ وَالْأَنْئَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ..

وأشهد ان محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، ختم به رسالته ، وأتم به نوره، وأكمل به نعمته ، وأوضح به سبيله ، صلى الله عليه وآله ، سفراء الله ومجاري فيضه ، وأنواره في ظلمات أرضه .

## ﴿ أَفَرَأُ يَنُدُمُ مَا تَحْرُ ثُونَ . أَأْتُدْ تَنْ رَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ . ﴾ .

كانت العجيبة الأولى التي لفت القرآن أنظارهم إليها ، هـي عجيبـة خلق الإنسان ، عجيبة الماء المهين الذي يبدأ منه تكوين هذا المخلوق .

.. النطفة الدقيقة: كيف تخلق؟ ، وكيف تتركب؟ ، وكيف تتصور؟، وكيف تتقلب؟ ، وماذا تحوي من سر التكوين؟ ، وكيف تتطور حتى ينشأ منها الجنين؟ .

لفت القرآن نظر الإنسان إلى هذه الخليقة ، ليتعرّف بها على سرّ الحقيقة، هذا الماء الدافق ، لن يتكون ثم لن يتطور حتى يصبح إنساناً كاملاً دون مبدع خالق ، فانظروا ان كنتم تعقلون ، «أأنتُم تَخْلُقُونَـهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ» ؟ .

وهذه عجيبة أخرى ، يألفها الإنسان ويعرفها ، وهي أخت تلك في الدلالة على التقدير ، وعظم التدبير .

عجيبة الزرع الذي تنشق عنه الأرض الهامدة ، والقشرة الصلبة الجامدة.

كيف يبدأ هذا الزرع ؟ ، وكيف يونع ؟ ، وكيف يجذر ؟ ، وكيف يفرع ؟، وكيف ينبت ؟ ، وكيف يمرع ؟ ، ومم تتكون الحبة التي منها انفلق، وعنها انبثق ؟ ، وماذا تحمل في بطنها من جنين ؟ ، وما يتركب منه جنينها من جزيئات تكثر على التبيين ؟ .

«أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؟ ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» ؟ .

هذه الحبة الصغيرة التي تحرثون الأرض ثم تضعونها ، وتزعمون أنكم تزرعونها ، هل تعلمون على أي من العناصر تنطوي ؟ .

وكم من مقادير هذه العناصر تشتمل وتحتوي ؟ .

هل تعلمون عديد العوامل التي سُخِّرت في تهيئة الحبة ، حتى تكتمل فتودع التربة ؟ .

هل تعلمون كيف يختزن سر الحياة في أجزائها ؟ ، وأين يقع جنين النبات في أحشائها ؟ .

هل تعلمون أن كل حبة ، وكل نواة تحمل في بطنها جنيناً كاملاً لذلك النوع من النبات ، قد تكاملت أجزاؤه ، وتخلّقت أعضاؤه ، وتم تلقيحه من خلية أنثى وخلية ذكر ، كالخلية الملقحة التي يخلق منها البشر؟.

هل تعلمون أن كل جنين من أجنة النبات ، يتكوّن في جوف حبة أو نواة ، يحمل جميع خصائص نوعه ومنازعه ، وصفاته ومنافعه ، ومواريثه وطبائعه ؟ .

ثم هل تدركون أين تقع هذه الأسرار الخطيرة من هذا الجنين الصغير ؟ ، وأين موضع هذه البدائع من هذا الكائن الحقير ؟ .

«أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؟ ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» ؟ .

تلقى الحبة في موضعها ، وتُغرَس النواة في مزرعها ، وتسقى بالماء الكافي ، وتُتَعَهّد بالغذاء الوافي ، وإذا بالتربة تهتـز وتربـو ، وإذا بالحبـة تنفتح وتنمو .

ثم تنشق الأرض شقاً ، وتفلق الحبة فلقاً ، ويبدو من جوفها جنين ناحل، ونشء متكامل ، فيمد منه جذيراً ، ويرفع ساقاً ، ثم يفرع غصوناً وأوراقاً ، ويمتص أغذيته من أملاح الأرض وعصاراتها ، ويقبس حاجته من أشعة الشمس وطاقاتها ، ويأخذ نصيبه من عناصر البيئة وغازاتها ، ويأخذ سبيله لإعادة نوعه بتدبير خالقه وصنعه ، لا ينحرف عن طريقه ولا يلتوي ، ولا يحيد عن أمر صانعه ولا ينزوي .

وإذا بالحبة الجافة الصغيرة قد أصبحت شجرة ناضرة كبيرة ، تـؤتي أكلها كاملاً غير منقوص ، وعامّاً غير مخصوص ، وتنتج أكداساً من أمثال حبتها الأولى ومن نوعها ، لإعادة الحياة فيها بعد زرعها .

أين كانت هذه الشجرة المبهجة من تلك الحبة اليابسة ؟ .

وأين كانت هذه النخلة السحوق من تلك النواة الجامسة ؟ .

وأين كان هذا الثمر الشهي والمنظر البهي ؟ .

﴿ فَلْيُنظُرِ الْأَنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ، أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَاً . ثُدَّ شَقَقْنَا الْأَمْنُ فَ شَقَنَّا الْأَمْنُ فَا شَقَنَّا الْأَمْنُ فَا فَأَبْنَنَا فِيهَا حَبًّا . وَعَنِباً وَقَضْباً . وَمَرْيَتُوناً وَيَخْلاً . وَحَدَاثِقَ غُلْباً . وَفَاكِهَ وَأَباً . مَنَاعاً لَكُ مُ وَلاَ يُعَامِكُ مُ . (١) .

من دبّر البذرة هذا التدبير ، واستودعها هذا السر الكبير ؟ .

«أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؟ ، أَأَلْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» ؟ .

أأنتم جعلتم هذه الحكمة ، ونشرتم هذه الرحمة .

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالْنَوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ . (٢) ﴾ .

أفيقوا من سباتكم ، إن الأمر لا يحتاج إلى بعد تفكير ، لاستجلاء هذا الأمر الخطير .

۱ - عبس: ۲۲ - ۳۲ .

٢ – الأنعام : ٩٥ .

إن ربّ البذرة الذي فلقها وصورها ، هو رب السماء والأرض الذي خلقها وفطرها .

عباد الله ؛ هكذا يوضح الله للخلق دلائله ، وهكذا يبين لهم شواهده ، نهج لا يخفى ، ونور لا يطفى ، ومعالم لا تعفى ، فتدبروا آيات الله ، وانتهجوا هداه، والتزموا تقواه ، وعودوا إليه بالتوبة ، فقد اسرفتم على أنفسكم في عصيانه ، وأمعنتم في التمرد على سلطانه ، عودوا إليه بالتوبة التي تنقي القلوب ، قبل ان يسودها متراكم الذنوب .

عباد الله ؛ لقد أوشكت الصحائف ان تختم ، وأوشكت الظهور بالأثقال أن تقصم ، وأوشكت الأعمار بالمنية ان تهدم .

فالبدار ، البدار ؛ الحذار ، الحذار ؛ فما بعد هذه المهلة التي أمهلكم ربكم إلا جنة أو نار ، وفوز أو خسار .

إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي ، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي ، وأمات قلبي عظيم جنايتي ، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافراً ، ولا أرى لكسري غيرك جابراً ، وقد خضعت بالإنابة إليك ، وعنوت بالاستكانة لديك ، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ ؟ ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ ؟ ، فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ، ووالهفاه من سوء عملى واجتراحى .

أسالك يا غافر الذنب الكبير ، ويا جابر العظم الكسير ، أن تهب لي موبقات الجرائر ، وتستر علي فاضحات السرائر .

ألا وإن اصدق الحديث قول الله العظيم ، في كتابه الكريم :

## الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### عجيبة خلق النبات

الحمد لله الذي عظم حتى امتنع على العقول ان تتصوره ، وظهر حتى استحال على البصائر أن تنكره ، وخفي حتى دق على الأوهام أن تتوهمه ، وقهر حتى قام كل شيء به ، واتجه كل كائن إليه ، ودل كل موجود عليه ، سبق لا بزمان ، وعلا لا بمكان ، وغلب لا بأعوان ، وخلق لا بآلة، وقدر لا بتفكر .

له الحجة البالغة على خلقه ، بما ركب فيهم من فطرته ، ودلهم عليه من حكمته ، وأظهر لهم من بدائه قدرته ، وآثار رحمته .

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، المبدئ المعيد ، الفعال لما يريد ، المدي المعيد ، الفعال لما يريد ، المدي ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ صَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذُهُ بِكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيدٍ . وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِينٍ . ﴾ .

وأشهد أن محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، شرّف ببعثته البشر ، وأنار بشريعته الفكر ، وأتم بكتابه الندُر ، صلى الله عليه وآله ميامين الغرر ، الذين مدحتهم محكمات السور .

﴿ أَفَرَأَيْتُ مُ مَا تَحْرُ ثُونَ ، أَأْتُ مُ تَرْمَ عُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّامِ عُونَ . لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُ مُ تَفَكَّهُ وَمُونَ . ﴾ . خطاماً فَظَلْتُ مُ تَفَكَّهُ وَمُونَ . ﴾ .

هذا الزرع الذي تحرثون وتستنبتون ، أأنتم أعددتم حبّه فخلقتمـوه ، وأخرجتم نبته وأنميتموه ، ثم أظهرتم ثمره فأنضجتموه ؟ .

«أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» ؟ .

من الله ، وبقدرت المحيطة ، بـدأ فـأينع ، ونبـت فـأمرع ، وأجـذر وأفرع، ثم أثمر فأمتع ، ولا يدَ لكم في إخراجه ، ولا في إنتاجه ، وجـلّ عملكم أنكم تثيرون التربة ، وتغرسون الحبة .

من الله وحده ، وبقدرته المحيطة ، وبحكمته المدبّرة ، ومالـك المبـدأ هو مالك الحتام ، وواضع المادة هو واضع النظام ، ربط الشيء بغايته ، ولو شاء لمنعها .

«لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ».

لو نشاء لأمرنا بعض العوامل أن تقطع عنه مدّها ، واضطررنا بعض الفواعل أن تمنع منه رفدها ، فإذا بالزرع الأخضر هشيماً حطاماً ، لا يؤتي ثمراً، ولا يصلح طعاماً .

لو نشاء لأصبناكم بذنوبكم ، فجعلنا زرعكم حطاماً بائداً ، وتركنـا بركاتكم (.....) [كذا في الأصل فراغ] هامداً .

«فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ» ، تتنوعون في الحديث من شدة الحيرة ، تقولون : «إِنَّا لَمُغْرَمُونَ» ، لغارمون خاسرون ، بَلْ نُحْنُ مَحْرُومُونَ ، محارفون في الحظ ، ممنوعون من الرزق ، مباعدون من الخير .

أفلا تفكرون في هذه النعمة ، فيقودكم التفكير فيها إلى وجوب شكرها، والوفاء بالحق لولي أمرها .

ألا تعرفون عظم الخالق بعظم الخلق ، وجلال الصانع ببديع الصنع؟.

ألا تؤمنون بان من يعيد حياة النبات من بذرة تزرع ، قادر على ان يعيد حياة الإنسان من ذرات تُجمع ؟ .

فاتقوا الله -أيّها المؤمنـون-، وآمنـوا بكتابـه، واسـتمعوا لخطابـه، وانتفعوا بموعظته وتحذيره، وارتدعوا بإنذاره وتذكيره.

تورّعوا عن المحارم ، واحترسوا عن الوقوع في المظالم .

إن مظالم العباد - أيها المؤمنون - من أعظم الموبقات ، وأشد المهلكات ، وإذا كان عفو الله يقتضي أن يتجاوز الله عن حقوقه عند عبده ، لأنه ارحم الراحمين ، فان عدل الله يقتضي أن لا يجاوزه ظلم ظالم من الناس ، لأنه أحكم الحاكمين .

ادّوا حقوق العباد إليهم ، واحترسوا عن مظالمهم من قبل أن لا تطيقوا، فإن الحكم دقيق ، وإن الحساب عسير ، وإن العقاب شديد كبير، وإن الوفاء هناك ليس بأموال تقبض ، ولكنه بأعضاء تقرض ، والسنة من النار تعرض وحسنات من أعماله توزّع ، وخطيئات من أعمال المظلومين تضاعف عليه وتجمع .

احترسوا -عباد الله-؛ فإنكم لا تطيقون ، وان الأمر أعظم مما تتصورون .

اللهم بعونك تتحقق الآمال، وبتوفيقك وهداك تصلح السرائر والأعمال، وأنت الذي فتحت أبواب الرجاء للسؤال.

اللهم فأصلح منا ما يضرّنا فساده ، وبلّغنا ما يضرنا فوته ، ويسّر لنا ما يصعب علينا بلوغه ، وأعنّا على ما يجب علينا تداركه ، إنك على كل شيء قدير ، وبكل شيء بصير .

اللهم وصلّ على نبيك الأعظم ، ونورك الذي كشفت بـ الظُلَـم ، وعلى أهل بيته الطاهرين .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد كما هديتنا به ، وصل على محمّد وآل محمّد كما أعززتنا به ، وآل محمّد كما أعززتنا به ، واللهم بيّض وجهه ، وأعلِ كعبه ، وأفلج حجته ، واستجب دعوته ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، اللهم واسلك بنا سبيله ، وتوفّنا على ملته ، واجعلنا ندين بدينه ، ونقتدي بسنّته ، واجعل صلواتك الدائمة عليه وعلى أطائب عترته .

اللهم صلّ وسلّم على صاحب المقام المحمود ، والمنهل المشهود ، والورد المورود ، خاتم أنبيائك وسيد أصفيائك ، وخالص أخلائك ، نور الأنوار ، وسيد المرسلين الأطهار ، أبي القاسم محمّد المختار عَلَيْنَا .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك ودليلك ، وسيد المجاهدين في سبيلك، أخي نبيك وصهره ، والولي من بعده على أمره ، أول المسلمين ، وخير الوصيين ، أبي الحسنين على أمير المؤمنين علياته .

اللهم صلّ وسلّم على والدة الأئمة ، ووديعة الرسول في الأمة ، وخفرة حجال العصمة ، الزكية الرضية ، وحبيبية خير البرية ، أم الحسن والحسين سيدتنا فاطمة التقية المنها .

اللهم صلّ وسلّم على إمامي الأمة ، ولساني الحق المعبرين عنه بالحكمة ، الوليين الناصحين ، والمجاهدين الكادحين ، واللذين لم يشركا بالله طرفة عين ، سيّدنا أبي محمّد الحسن ، وسيدنا أبي عبد الله الحسين المهمّلاً .

اللهم صلّ وسلّم على ولي الله الذي ابتلاه ، وأولاه من الفضل ما أولاه ، الخيرة من الخيرتين ، والصفوة المنتجبة من الصفوتين ، سيدنا أبي محمّد علي بن الحسين عليته .

اللهم صل وسلم على محيي معالم الإسلام ، وموضح أسرار

الأحكام ، ذي القدر السامي ، إلى ابعد الغايات والمرامي ، الدر الفاخر، والفضل الذي ليس له آخر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليستهم .

اللهم صلّ وسلّم على الذاب عن توحيد الله ، والمجاهد عن حدود الله ، حجة الله على الخلائق ، ودليله الهادي إلى أقوم الطرائـق ، سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الوصي الهادي إلى سبيلك ، ومن أورثته غوامض تأويلك ، وديعة النبي المأمون ، المودعة في غيابات السجون ، المرتقي إلى أعلى مراتب المكارم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على العلم الذي أوضحت به الشرعة ، والبرهان الذي أبطلت به كل ضلالة وبدعة ، بعيد المشوى ، والضامن لمن زاره جنة المأوى ، دليل الهدى ، وسبيل الرضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلّ وسلّم على الفائز في مقامات العبادة ، والحائز على أرفع درجات السعادة ، والمحتوي على أسمى مؤهلات السيادة ، قامع كلمة أهل الإلحاد، ورافع شبه أولي العناد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن على الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عيني الهدى الناظرتين بالرحمة ، الساهرتين لإسعاد الأمة ، كلمتي الله اللتين الزمهما أهل التقوى ، ووليه الله الله كشف بهما البلوى ، الهاديين الزكيين ، أبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي العسكريين المتقللا .

اللهم صلّ وسلّم على البقية من الذرية الدريّـة، والطالب بالـدماء

الزكية، الحق الذي لا ريب في ظهوره ، والقسط الذي لابد من إتمام نوره ، سيّد البشر ، والنور الثاني عشر ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن الحسن المنتظر ، علينا الله .

اللهم أظهر به العدل الذي ترتضيه ، وأنر به السبيل الذي لا عوج فيه ، وحقق به الغاية التي أقمت الدين عليها ، وجدد به الشريعة التي دعوت عبادك إليها ، اللهم أدرك بيديه ثارات الهدى ، وأوضح بنوره معالم الحق لمن اقتدى .

اللهم أذل به الجبارين ، وأبر به الكافرين ، ومقوية الباطل أجمعين ، واجعلنا من خالص من اتبعه ، والخيرة الصابرين معه .

اللهم أنر به بصائرنا، وأصلح علانياتنا وسرائرنا ، ووفقنا لاتباع سيرته، والثبات على الحق في غيبته .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وتجاوز عن سيئاتهم ، واكفهم مهماتهم ، وأصلح لهم في ذرياتهم ، واردد عنهم بغي الباغين ، وطغيان الطاغين ، فإنك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلْأَحْسَانَ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْسَى وَيَّنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَ رِوَالْبَغْنِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلِيكُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَ اللهِ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّمِ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِ اللهُ اللهُ السَّلَالِ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّلَالُ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّلَالُ اللهُ السَّلَالُ اللهُ السَّلَالُ اللهُ السَّلَ اللهُ السَّلَالُ اللهُ السَّلَالِ اللهُ السَّلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَالَةُ اللّهُ اللّهُ السَّلَاللّهُ السَّلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا



# الخطبة الأولى

## بسيدالله الرحمن الرحييم

### ٧ – في سورة الوقعة

الحمد لله الذي لا يتناهى حمده ، ولا يوفى حقه ، ولا تفنى نعمه ، ولا تنتهي محامده ، ولا تنتهي محامده ، وألهمنا حمده ، ورضي بالقليل من حمدنا وفاءً للكثير من نعمه ، فزاد بذلك نعماءه نعماً، وأضاف إلى كرمه كرماً .

ألهمنا حمده وأمرنا به ، وحثنا عليه ، لا لحاجة به إلى حمد الحامدين من عباده ، أو منزلة يبلغها بثناء المثنين ، وشكر الشاكرين ، ولكن ليتابع عليهم فضله ، فيجزل لهم مثوبته ، ويبسط عليهم رحمته ، ويضاعف عليهم نعمته .

فهو المحمود لما بدأ به وما أعاد ، وما ضاعف وما أزاد .

وهو المحمود قبل ذلك وبعده ، لعظيم كماله ، وقديم جلاله ، وحكيم فعاله .

واشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْسِ عَمَد رَرُوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَمْنُ صِ رَوَاسِيَ أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاَّبَةً

## وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَنَّنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ نَرُوْجٍ كَرِهِ مِ (١١) .

وأشهد ان محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، خير من نصح للأمة ، ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة ، صلى الله عليه وآله الشموس الساطعة، والبراهين القاطعة.

# ﴿ أَفَرَأَ يَتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأْتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْذِنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ .

هذه ثالثة العجائب التي يلفت القرآن نظر الإنسان ليفكر فيها ، ويستجلي الأسرار المدهشة التي تحتويها ، ثم ليتعرف منها نظام الوجود المفرد ، وسر التكوين الموحد ، وليتبين من وحدة النظام وحدة المنظم ، ومن وحدة طريقة الإيجاد وحدة الإله الموجد .

أي سر تحتويه كل واحدة من هذه العجائب المحيّرة ؟ ، وأية حكمة تدل عليها هذه البدائع المقدرة ؟ .

وثالثة العجائب هذه -التي يذكرها القرآن ليوجّه إليها نظر الإنسان- هي عجيبة الماء الذي تشربون ، يذكرها له بعد أن ذكّره بعجيبة خلقه ، وعجيبة رزقه ، ليقرن له نعمة وجوده بنعمة طعامه ونعمة شرابه .

أيّ يدِّ لـه أو لغـيره مـن المخلـوقين في هـذه الأمـور ، وهـي أشـد الضرورات له ، وأمسّ الحاجات به .

«أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ» ؟ .

هذه النعمة الموفورة ، والحاجة الميسورة ، التي لا غناء لحمي عنها ، ولا بقاء لحي بدونها ، ولا استقامة للحياة كلها إلا بها ..

١ - لقمان : ١٠ .

في رحاب القرآن

هذه الضرورة التي تكون الحياة بدونها مستحيلة ، ولا تنفع مع فقدها أية حيلة ..

هذه النعمة العظمى التي لا وجود بعدها لحيـوان ولا لنبـات ، ولا لحركة في هذا الكون تدل على حياة .

وقد أثبت العلم أن الماء أصل الحياة ، وقد قال -سبحانه- في كتابه الكريم : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلُّ شَيْء ِ حَيِّ . . (١) ﴾ .

هذا الماء الذي تشربون ، وتستنبتون به زروعكم ونباتكم ، وتسقونه دوابكم وأنعامكم ، وتقوّمون وتصلحون به حياتكم ، «أَأَنْـتُمْ أَلزَلْتُمُـوهُ مِنَ الْمُزْن أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ» ؟ .

وإنزال الماء من المنزن هو أيسر المراحل في إعداد الماء وتهيئته للشاربين ، وإلا فهل يعلم الإنسان بسائط هذا السائل وعناصره ؟ ، وكيف تتحد هذه العناصر وكيف تأتلف ؟ ، وكيف تتوافق المقادير من ذراتها فلا تختلف ؟ ، وأي قوى توحد هذه العناصر لتكون ماء ؟، ومم تتكون جزيئات السحاب؟، وكيف تجتمع ؟ ، وبأي يد تتحرك وترتفع؟.

من سخّر الربح لتثيره سحاباً ، وتسوقه رباباً ؟ ، من سخّر الـبرق فيلتمع، ويوحد بين عناصر الماء المتفرقة بعد ما ترتفع ؟ .

من أوحى للمعصرات أن اعصري ، وأمر المزن أن اهمري .

«أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأَنْتُمْ أَلْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُـزْنِ أَمْ نَحْـنُ الْمُنْزِلُونَ» ؟ .

١ - الأنبياء: ٣٠.

ان هذه أمور تجري نصب عين الإنسان ، وملء إحساسه وإدراكه ، وإن كان أكثر الناس لا يحيطون بدقائقها خبراً ، ولا يفقهون من أسرارها سراً ، ولكن ألا تدلّهم على وجود حكمة تديرها ، وقدرة غالبة بيدها مبدؤها ومصيرها ، وحركتها ومسيرها .

وشاءت الحكمة أن تتم النعمة ، فأنزلته من المزن عذباً فراتاً سائغاً للشاربين ، يقوم الحياة ، وينمي الـزرع ، ويهنـئ المعيشـة ، ولـو شـاءت لجعلته ملحاً أجاجاً لا يسعد حياة ، ولا يقيم زرعاً .

## ﴿ لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً فَلُوْلاً تَشْكُرُونَ. ﴾ .

أليست هذه نعمة يجب أن تشكر ؟! ، وأقل ما يجب للمنعم أن يعرف فلا ينكر .

إن منشئ الماء في هذه الأرض ، ومنزله من المزن عليها ، هو منشئ الحياة على ظهرها ومخرج النبات .

وإن مكوّن جنين الإنسان من نطفته ، هـو مكـون جـنين النبـات في حـته .

وإن مركب الخلية الحية من جزيئاتها ، هو مركب وحدة الماء من عناصرها ، فطريقة التكوين في جميع ذلك طريقة واحدة ، ووجهة الحكمة فيها جميعاً وجهة واحدة ، تعرب عن قدرة واحدة ، وتنتهي إلى إرادة واحدة.

نظم موحدة متشابكة ، يشد بعضها بعضاً ، ويمد بعضها بعضاً ، ولو كان الموجد أكثر من واحد لبان الاختلاف ، وحصل التفاوت ، وتعدد الاتجاه ، فلكل صانع حكمته ، ولكل حكيم وجهته .

إن الاتجاه الواحد في طريقة الإيجاد يدل على وحدة الموجد ، وإن الوحدة الملموسة المحسوسة في سر التكوين ، وهدف التنظيم ، تدل على وحدة المكون والمنظم :

﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتِ فَالرَّجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فَطُومٍ، ثُمَّ الرَّجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فَطُومٍ، ثُمَّ الرَّجِعِ الْبَصَرَ كَاسِأً وَهُو حَسِيرٌ . (١) ﴾ . الرُجِع الْبُصَرَ كَاسِأً وَهُو حَسِيرٌ . (١) ﴾ .

﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ مَرَ عَمْتُ مُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يُمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَمَ قَ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَمْنُ مُ مِنْ ظَهِيرٍ. (٢) ﴾ .

فاتقوا الله -عباد الله- واعرفوا للمنعم حقه ، ولا تجحدوا بنعمائه ، ولا تكذّبوا بآلائه .

ألا وان من أشد جحود المنعم وكفرانه ، ان يستعان بنعمته على عصيانه، فاحذروا من ذلك أشد الحذر ، واقتبسوا من مواعظه في كتابه أبلغ العِبر .

أطيعوا الله وخذوا أمانكم منه ، واحذروا لذاذات وشهوات دانية زائلة تبعدكم عنه ، ألا وإن الشهوات حبائل عدوكم التي بثها لاصطيادكم ، وقواه التي أعدها لإفسادكم ، فتخلصوا من حبائله ودخائله تكفوا جميع الشرور ، والجؤوا إلى الله ﴿إِنَّ اللَّهُ لَعَفُو عَفُوسُ ﴾ .

اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تحيط به الظنون ، ولا يصفه الواصفون ، يا من يعلم مثاقيل الجبال ، ومكاييل البحار ، وورق

١ - الملك : ٣ - ٤ .

٧ - سيا : ٢٧ .

الأشجار ، ورمل القفار، ويا من لا تواري منه سماء سماءً ، ولا أرض أرضاً ، ولا جبل ما في أصله ، ولا بحر ما في قعره ، نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل خير أمورنا أواخرها ، وخير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم نلقاك .

واجعلنا اللهم عن سمع آیاتك فاعتبر، ووعی مواعظك فازدجر، إنك على كل شيء قدير.

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الأَسْانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ . ﴾ .



### الخطبة الثانية

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### عجيبة إيجاد النار

الحمد لله المتعالي عن شَبه المشبهين، وشُبه المشبهين، وأمثلة الواصفين وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، ولا يدانيه في الكمال حي، شابه بين الأشياء فعرقنا بذلك ان لا شبه له، ومايز ما بينها بالحدود، فعلمنا ان لا حدّ له، وباين ما بينها بالخواص والطباع فدلنا على ان لا طبيعة له، وفطرها على التغيّر والتحول والزيادة والنقصان، فعلمنا انه الحق الثابت الذي لا تناله الغير، ولا تسمو إليه العبر، ولا يجرى عليه زمان، ولا زيادة ولا نقصان، المتنزه عن الأبعاد والآماد، وعن أوصاف العباد، وعن اتخاذ صاحبة وأولاد.

وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، عالم كل سريرة ، ومحصي كل صغيرة وكبيرة ، وأشهد ان محمداً عَلَيْ عبده ورسوله ، بعثه في الأميين ورفع درجته في المقربين ، واختاره وآله على على على الله عليه وعليهم أجمعين ، صلوات تبلغهم أشرف محل المكرمين .

## ﴿ أَفَرَأَيْتُ مُ النَّاسِ الَّتِي تُوسُونَ . أَأْتُ مُ أَشَأْتُمُ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ؟ .

والنار أحدى العجائب التي عرفها الإنسان وألفها ، وأفادته في شتى ميادين الحضارة لما اكتشفها ، ولولا النار لما تقدم في حضارته خطوة ، ولما ارتقى في حياته درجة .

اكتشف النار فاكتشف بها النور الذي يستضيء به من الظلام، والوسيلة الناجحة التي ينضج بها الطعام، والحرارة التي يصطلي بها من برد الليالي والأيام، وتقدم الإنسان في شتى ميادين الحياة، والنار تمده بالمنافع، وتذلل له الصعاب، وتبلغ به الأسباب.

فهل فكّر في هـذه العجيبة ، وفي مصـدرها وموردهـا ، ومُنشـئها ، وموجدها ؟ .

كيف يقتدح من الشجر الأخضر شرارها ؟ ، ثم كيف يستعر في هذا الشجر الأخضر أوارها ؟ .

إن انقداح النار من الشجر يعني أن النار فيه مخزونه ، وان استعارها فيه يعني أنها عليه غير مأمونة، فكيف يكون ذلك بغير قدرة قدير، وحكمة خبير؟.

# ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَامِ أَ فَإِذَا أَتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾

وقد كان العرب يحكون فرع شجرة بفرع شجرة أخرى فيقتدحون منه النار ، وقد قالوا في أمثالهم : (في كل شجرة نار ، واستنجد المرخ والعقار نوعان من الشجر الذي يقتدح منه النار ، وهذه الطريقة لا تزال مستعملة في بعض الشعوب البدائية .

«أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُـورُونَ ؟، أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَـجَرَتُهَا أَمْ نَحْـنُ الْمُنْشِئُونَ؟».

من الذي أنشأ الشجرة ، واختزن فيها هذه الطاقة الخطرة ؟ .

ومن الذي أنشأ الشجر الأخضر الذي منه توقدون، وبوقوده تنتفعون؟.

في رحاب القرآن في رحاب التعرآن

فوجود النار نعمة كبيرة ، تفتقر إلى موجد رحيم ، ووقود النار نعمة أخرى ، تفتقر إلى صانع حكيم ، وكلاهما ليس من صنيع أيديكم .

﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ . ﴾

تذكرة يتذكر بها العاصي نار الآخرة فيرتـدع ، ومتاعـاً يسـتمتع بـه المقوي أي المسافر فينتفع .

والنار لا تنحصر منفعتها بالمقوين والمسافرين ، فهي عامة المنافع للناس أجمعين ، ولكن المقوين في تلك الأزمان : النازلين بالقواء (وهي الأرض القفر) يكونون أحوج الناس إلى النار ، للانتفاع بوجودها ، والاستدفاء بوقودها .

هذه بعض الأدلة على وجود الله وحكمته ، وهذه بعيض الآثار الناطقة برحمته ، الدالة على عظمته ، ﴿ فَسَبِّحُ بِاسْمِرَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾.

نزهه أن يكون له شريك ، أو يكون معه مليك ، وبرّته عما لا يليق بكبريائه ، ولا يجدر بعظمته ، فهو العظيم الذي لا تتناهى عظمته إلى حد ، الكبير الذي لا يحيط بكبريائه وصف ، الأعلى الذي لا يقترن بعلوّه مدى ولا أمد .

عباد الله ؛ اعرفوا ربكم ، فان من عرف الله خافه ، واتقوه ، فان من اتقى الله عمل لنيل رضاه .

التقوى ؛ التقوى -أيّها المؤمنون-؛ فبتقوى الله تستكملون درجات إيمانكم ، وترتفعون إلى أشرف المنازل في جنانكم ، خافوا الله وارجوه ، فبخوف الله ورجائه يتم لكم صلاحكم ، ويضمن في الدنيا والآخرة نجاحكم .

اللهم زدنا فيك معرفة ، وزدنا في معرفتك يقيناً ، وزدنا في يقيننا إيماناً ، وزدنا في إيماننا إخلاصاً ، ووفقنا أن نعمل فيما علّمتنا ، وننزجر عما نهيتنا ، ونبلغ إلى الغاية التي أردت لنا ، فانه لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا ثبات إلا بعصمتك ، ولا عصمة إلا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وشرف بنيانه ، وعظّم برهانه ، وارفع درجته ، وأعظم بهجته ، وأعطه الفضل والفضيلة ، والمنزلة والوسيلة ، وآته الدرجة العظمى التي يفضل بها جميع النبيين ، وابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به جميع المخلوقين ، وصل عليه وعلى آله صلاة ترفعهم بها إلى أعلى عليين .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك المرتقي إلى ارفع درجات الطاعة ، ورسولك المرتجى للشفاعة ، بعيثك إلى البرية أجمعين ، سيدنا محمّد بن عبد الله خاتم النبيين عَلِيلًا .

اللهم صلّ وسلّم على أمين الله في بـلاده ، وحبله الموصول بينه وبين عباده ، زين الصديقين ، وصابر الممتحنين ، سيدنا علي أمير المؤمنين المُنالِقة .

اللهم صلّ وسلّم على رضية الله التي اجتباها ، وآتاها من الشرف ما آتاها ، بضعة سيّد الأنبياء ، وأم الحجج الأمناء ، سيدتنا فاطمة الزهراء المناً.

اللهم صلّ وسلّم على دليلي المغفرة ، وأميني الله على الكتب المطهّرة ، إمامي أهل الخافقين ، ورائدي الخير الأعلى في النشأتين ، سيدنا أبي محمّد الحسن ، وسيدنا أبي عبد الله الحسين المبلكا .

اللهم صل وسلم على باب الرحمة ، ومصباح الحكمة ، نور

في رحاب القرآن هـ ٢٨٥

العارفين ، ووارث الأنبياء المنتجبين ، سيدنا علي بـن الحسـين زيـن العابدين عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وديعة الرسالة ، ومعدن الشرف والجلالـة ، مجمع المفاخر ، في الموارد والمصادر ، سيدنا محمّد بن علي الباقر عليتهم .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الذي وليته عهـ الإمامـة ، وألبسته حلل الحباء والكرامة ، وائتمنته على الحقائق ، وارتضيته إماما للخلائق، سيدنا جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الموفي بعهد الله وذمته ، والمؤتمن على علم الكتاب وحكمته ، الحبو بالمكارم ، والمطهر من المآثم ، سيدنا موسى بن جعفر الكاظم علينا .

اللهم صلّ وسلّم على وليك الدائب في طاعتك ، وقيّمك الـذاب عن شريعتك ، إمام الهدى ، وبـاب الرضـى ، سـيدنا علي بـن موسـى الرضا علينه .

اللهم صلّ وسلّم على رضيك من الأنام ، ونورك الـذي تجلـو بـه سدف الظلام ، سيّد العباد ، وقائدهم إلى منهج السداد ، سيدنا محمّد بن علي الجواد عليتهم.

اللهم صل وسلم على المطهرين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والمقيمين على أسرار الحكمة ما خفي منها وما على ، السيدين الزكيين ، والنورين الجليين ، سيدنا علي بن محمد ، وسيدنا الحسن بن على العسكريين المناه المسكريين المناه العسكريين المناه المن

اللهم صل وسلم على وليك وباب رحمتك، ودليل حكمك وحكمتك ، وعبدك المعظم لحرمتك ، معلن أحكام القرآن ، والمرتجى

لإزالة الجور والعدوان ، سيدنا أبي القاسم صاحب العصر والزمان المنطقة .

اللهم أبده بجندك الغالب ، وادفع عنه بسهمك الصائب ، وألبسه درعك الحصينه ، واجعله في عصمتك الأمينة .

اللهم مُنّ على عبادك به بالأمن الذي لا خوف بعده ، والسعادة التي لا شقاء فيها ، والهدى الذي لا ضلال معه ، والعز الذي لا ذلّ وراءه .

اللهم ووفقنا لمشايعته ، وقونا على أداء حقه ، واحشرنا في أعوانه ، انك سميع الدعاء .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وتجاوز -برحمتك - عن سالفهم ، وبارك في خالفهم ، وثبت أقدامهم على الحق عند اضطراب الأهواء ، واجمع كلمتهم على نصرتك عند اختلاف الآراء ، وأظهر قولتهم في اتباع منهجك على الخلق أجمعين ، وافتح لهم فتحك القريب يا أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَٱلاَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَنَ ﴾ .



# الخطبة الأولى

# بسيم الله الرحمن الرحييم

#### ٨ – في سورة الواقعة

الحمد لله الذي جعل الدين نزعة طبيعية تتجه إليه الأشياء بفطرتها، وتعنو له بجبلتها ، فكلها تسلم لخالقها مضطرة ، وتلبّي بخضوعها له هتاف الفطرة ، وتستجيب بإسلامها له لدعوة القدرة ، لا فرق بين حيّها وجامدها ، ومتحركها وراكدها ، فكلها مسلم موقن ، ومصدق مذعن ، وكلها معترف بأن إسلامه لخالقه مصدر كل خير يرتجيه ، وسبيل كل كمال يبتغيه :

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَمْنُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ . (١) ﴾ .

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده ؛ وحده ، أطبقت الأشياء على توحيده فلم تختلف ، وأعلنت على ذلك دلائله لمن لم يعترف ، وأشهد

ان محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، خير من اختار من نبي ، وسيد من ارتضى من رسول ، صلى الله عليه وآله سدنة علمه ووحيه وخزنة أمره ونهيه .

﴿ فَلا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ، إِنَّهُ لَقُرْ إِنَّ المَا الْمُطَهَرُونَ ، تَشْرِبلُ مِنْ مَبَ الْعَالَمِينَ . ﴾ . الْعَالَمِينَ . ﴾ .

ما أعظمه قسماً واثقاً! ، وما أجلّه نبأ صادقاً! ، وما أرفعه أسلوباً عظيماً! ، وما أروعه بياناً حكيماً! .

إنها لفتة توقظ القلب الغافل ، وتنبه اللب الخامل ، وتوجّـه الفكـر الجاهل .

«لا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» .

ما هذه النجوم التي يذكرها ربّ النجوم ؟ ، وما مواقعها ؟ ، وما عظم هذه المواقع الذي يطريه صانعها ؟ ، ثم ما هذا القرآن الذي يلوح الله بالقسم عليه ثم لا يقسم ، لأن شأنه أجل وأعظم ؟ .

إن منزل القرآن هو خالق النجوم في مواقعها ، وممسكها بنظام الجاذبية في مواضعها ، ومقدر حركتها في مغاربها ومطالعها ، فلا تتقارب ولا تصطدم ، ولا تتعارض ولا تزدحم ، أقام كلاً منها في فلكه، وضبطه في مسلكه ، وملاً فضاءه بحبكه .

إن خالق النجوم العظيمة من هذه العناصر المبثوثة في أنحاء الجو، وأجواز السماء ، ومنشئها على أعظم تصوير ، وأحكم تدبير ، فلا خلل في تركيبها ولا فطور ، ولا اختلاف في نظامها ولا فتور ، هو الذي انزل القرآن العظيم من هذه الحروف التي ينطق بها الإنسان ، ويتحرك بها

كُلُ لَسَانَ، فَأَعَجَزَ بِهِ كُلُ مَفْكُر، وَاخْرَسَ كُلُ نَاطَقَ ، وأَشْعَرَ المَخْلُـوقِينَ بِعَظْمَةَ الْحَالُقِ : ﴿ قُلُ لِنَا الْقُرْآنِ لَا بِعَظْمَةَ الْحَالُقِ : ﴿ قُلُ لِلنَّا الْقُرْآنِ لِا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

فلا اختلاف في حكمته، ولا ضعف في حجته ، ولا تعارض في أحكامه، ولا حد لإعجازه : ﴿ أَفَلا يَتَدَّبَرُ وَنَ الْقُرْ إِنَّ ؟ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ اللَّهِ لَوَجَدُ وا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً . (٢) ﴾ .

إن خالق النجوم ، ومحدّد مواقعها العظيمة ، هـو منـزل القـرآن ، وموحي آياته الحكيمة ، كلاهما صنيع يـد واحـدة ، وكلاهما مظهـر لقدرة واحدة .

وإن التفكر في مواقع النجوم بذاتها يوحي للإنسان بعظمتها ، وان التدبر في آيات الكتاب العزيز بنفسها يدل على حكمتها ، كلاهما لا يفتقر إلى دليل يدل عليه ، ولا يحتاج إلى شاهد يرشد إليه .

«فَلا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» .

إن عظمه لا يحتاج إلى أكثر من علم يحيط ببعض عجائبه ، ومن ذهن واع يتوجه إلى التفكير فيه .

قد أدرك الأولون -الذين خاطبهم القرآن- من مواقع النجوم ظواهر معدودة ، وبعض نظم محدودة .. أدركوها بالأعين المجردة ، والتجارب المحددة ، والأقوال المسموعة المرددة ، وكانت هذه المدركات

١ – الإسراء : ٨٨ .

۲ - النساء: ۸۲.

-على بساطتها- تكفي للدلالة على عظم مواقع النجوم .

وقد دهش بعض البسطاء من الناس بعظمة النجوم فعبَدها ، ولـو كان رشيداً لعبد من أوجدها .

وامتد الزمان ، وامتدت معه معارف الإنسان ، وتنوّعت مراصده وأدواته ، ومجاهره وآلاته ، يكتشف بها كل يوم من مواقع النجوم كشفاً عظيماً ، ويستبين من مجراتها ومداراتها أمراً جسيماً ، وتؤلف الكتب الكثيرة ، وتوجه المراصد الكبيرة ، تبحث عن عظمة مواقع النجوم ، ثم هو لا يزال واقفاً على الأبواب، لم يسر قدماً واحدة فيما وراء الحجاب.

لقد كشف في هذا الفضاء –الذي لم يعرف له حد–، نجوماً هائلـة لا يحيط بها عدّ .

لقد كشف أن المجرة تحتوي على ألف مليون نجم ، مختلفة الإشعاع والحجم ، وإن شمسنا هذه من أصغر نجوم المجرة جرماً ، ومن أقلها إشعاعا وحجماً ، على ان الشمس أكبر من هذه الأرض ألف ألف مرة، ولكنها صغيرة في جنب بعض نجوم المجرة .

وكشف في هذا الفضاء مائة ألف ألف من الجرات السائرة ، كل واحدة تحوي مثل ما تحويه مجرّتنا من النجوم الدائرة ، وهو يتطلع إلى المزيد ، وهيهات ان يبلغ الغاية القصوى مما يريد ، وكل هذه النجوم والجرات في حركة لا تقف ، وفي أنظمة رتيبة لا تختلف ، ولو اقترب نجم من نجم ، ولو دنت مجرة من مجرة لوقع التصادم الهائل ، ولتحقق الفناء الشامل .

«فَلا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» .

لا أقسم بها فإن شأن القرآن أثبت من أن يحتاج إلى قَسَم ، مهما

بلغ من الخطر والعِظَم .

«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ ، لا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ» .

هذه الحقيقة التي لا تفتقر إلى إثبات ، وتكتفي بنورها عـن الحجـج والبينات .

إن إعجاز القرآن يدل على أنه من الله ، وإذا كان من الله فكـل مـا يقوله عنه حق لا ريب فيه .

«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ»، في أسمى درجات الكرم، وفي أعلى مراقي الكرامة .

ومن مظاهر كرمه أنه يبلغ الخير الكثير ، وينيل الأجر الوفير ، وأنه يهب الحياة التي ما بعدها موت ، والنور الذي ليس معه ظلمة ، والهدى الذي ليس وراءه ضلال ، والشفاء الذي ليس معه مرض .

ومن مجالي كرامته: أنه الكتاب العزيز الـذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيدٍ . (١) ﴾ .

«فِي كِتَابِ مَكْنُونِ» ، مصون أن تناله أيدِ أثيمة ، أو تعبث به أنفس لئيمة .

فهو في السماء في لوح محفوظ، لا يناله إلا الملائكة المقربون، وفي الأرض في مصحف مصون «لا يَمَسُّهُ إلاّ الْمُطَهَّرُونَ»، فلا يمسّه جنب ولا حائض، ولا محدث ولو بالحدث الأصغر.

«تُنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» ، تنزيل من خالق هذه النفوس ومدبرها،

١ - فصلت : ٤٢ .

العليم بأدوائها ، الخبير بموجبات شفائها .

فاعتصموا -رحمكم الله- بهذا الحبل الوثيق ، الذي لا يضل من به اعتصم، والتزموا هذا السبب الذي لا يشقى من به التزم ، واتبعوا هذا النور المشرق والدليل الهادي ، كتاب الله الذي انزله لهدايتكم ، ووحي الله الذي أوحاه لدلالتكم .

أحلّوا حلاله ، وحرّموا حرامه ، واتبعوا مناهجه وأحكامه ، واتقـوا الله فهو ولي أمركم ، والعليم بسركم وجهركم .

أخلصوا له أعمالكم ونياتكم ، وامحضوه دينكم وقرباتكم .

اتقوا الله ، فإنكم محاسبون على كل عمل ، مجزيّون بكل صلاح أو زلل .

أوفوا لله بما أخذ عليكم من عهد ، يوف لكم بما ضمن من وعد .

أعاننا الله –وإياكم- على ما يريد ، ووفقنا ان نكون له من أخلص العبيد ، وكفانا برحمته هول يوم الوعيد .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وأحضرنا ذكرك عند كل غفلة ، وشكرك عند كل نعمة ، والصبر عند كل بلاء ، وارزقنا قلوباً وجلة من خشيتك ، خاشعة لذكرك ، منيبة إليك ، إنك على كل شيء قدير .

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم . قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . كَمْ يَكِدُ وَكَمْ يُولَدُ . وَكَمْ يُولَدُ . وَكَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدُ . ﴾ .



### الخطبة الثانية

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### عظمة القرآن وإعجازه

الحمد لله الذي خلق خلقه ليرفعهم إلى مراقي السعادة ، بما يـؤدون له من واجب العبادة ، وضمن لهم رزقهم ، كما أنشأ بقدرت خلقهم ، فقال -تبارك اسمه-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ . مَا أُمْرِيدُ مِنْهُمُ مُ فقال -تبارك اسمه-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ . مَا أُمْرِيدُ مِنْهُمُ مُن مِن مِن مِن مِن وَمَا أُمْرِيدُ أَنْ يُطْعِمُون . إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّبَرُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُوالِلْلِهُ اللْهُ اللْمُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَ

أراهم بظاهر قدرته أن كل شيء مسلم له ، فدلهم بهذا على ان الإسلام سبيلهم الذي به يسعدون ، ومنهجهم الذي به يرتقون :

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبِغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأَمْنُ ضِ طَوْعاً وَكَرُهاً وَكَرُهاً وَكَالُهِ مُنْ جَعُونَ . (٢٠) ﴿ وَإِلْيَهِ مُنْ جَعُونَ . (٢٠) ﴾

وكرّمهم بفضله فجعل لهم الخيرة من أمرهم ، في إيمانهم وكفرهم ، ولو شاء لاضطرهم إلى الإيمان به اضطراراً ، واقتسرهم على طاعته اقتساراً : ﴿ وَقُلُ الْحَقُّ مِنْ مَرِّكُ مُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُ مُ إِنَّا الْقَالِمِينَ فَالْمَا وَقَلْمَا وَقُلْمَا وَمُهَا وَلَمْ وَمُنْ شَاءَ وَقُلْمِا وَقُلْمَا وَقُلْمَا وَقُلْمَا وَالْمُعْلَى وَمُنْ شَاءَ وَلَا وَقُلْمَا وَالْمَالَامِ وَقُلْمُ وَقُلْمُ وَقُلْمُ وَالْمُولِمُ وَقُلْمُ اللَّهُ وَقُلْمُ وَمُنْ شَاءَ وَلَيْكُنْ فُلْمُ وَالْمُقَالِمِينَ فَاللَّهُ وَلَا مِنْ فَلَا مُعْلَمُ وَلَامِلُولُولُولُولُهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَا مُعْلِمُ وَلَامِهُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِلُولُولُهُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِلُولُولُهُ وَلِمُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَا وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَا وَلَامِ وَلَامِ وَلَامُ وَلِمُوالْمُولِمُ وَلَامُ وَلَامُوالْمُ وَلَامُ وَلَمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِمُ وَالْمُوالُومُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُمُ وَالْمُوالِمُ وَلِمُ وَلَامُ وَلِمُ وَالْمُولُو

١ - الذاريات : ٥٦ - ٥٨ .

٢ - آل عمران : ٨٣ .

٣ - الكهف : ٢٩ .

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، لا تدحض حجته ، ولا تخفى محجته ، وأشهد ان محمّداً ﷺ عبده ورسوله ، شفع القرآن بالبرهان ، وشد الفكرة بالفطرة ، ووصل الحكمة بالرحمة ، صلى الله عليه وآله عظماء البشر ، ومعاجز القضاء والقدر .

﴿ وَإِنْ كُنتُ مُ فِي مَرْبِ مِمَا كَنَرَكْنَا عَلَى عَبْدَنَا فَأَنُوا بِسُومَ وَمَنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهُدَاءَكُم مُنْ مُثْلُهِ وَادْعُوا صَادَقِينَ . فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا فَا تَقُوا النَّامَ النَّي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَامَ أَأْعِدَتُ لِلْكَافِرِينَ . (١) ﴿ اللَّهِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَامَ أَعُدَتُ لِلْكَافِرِينَ . (١) ﴾

هكذا يتحدّى الله العرب وهم أمراء اللسان ، ومن ورائهم كل ناطق وكل إنسان ، أن يأتوا بسورة من مثل القرآن –ان كانوا في ريب منه–، فلم يفعلوا ولن يستطيعوا أن يفعلوا ، وإن رفدهم جميع العالمين ، وظاهرهم عليه جميع المخلوقين .

وعجزوا ان يردّوا القول بالقول ، ويقرعوا الحجة بالحجة ، فلجؤوا إلى اتهامات العاجزين ، واصرارات الجاهلين :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيهِ قَوْمُ ٱخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً وَمَرُومِ اللَّهِ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا . قُلْ أَنْرَكُهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السِّمَا وَاتِ وَالْأَمْ ضَايَّةُ كَانَ عَفُومِ الْمَرْحِيماً . (١٠) .

﴿ إِنَّهُ لَقُرْ إِنَّ كُرِيدٌ . ﴾ .

١ - البقرة : ٢٣ - ٢٤ .

٢ - الفرقان : ٤ - ٦ .

﴿ وَمَا هُو بَقُولُ شَاعِرٍ . . (١) ﴾ ولا بقول كاهن ولا ساحر . .

قرآن كريم ، يجلو القلوب من صداها ، ويبصر النفوس من عماها، ويصدر العقول الظامئة بريها ، ويبين رشدها من غيّها ، هدى ونور ، وشفاء لما في الصدور .

«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ» ، منزه عما تنسبونه من إفك ، وما تتقولونه من افتراء .

«لًا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» ، ولا يتنزل بوحيه إلا الملائكة المقربون ، ثم لا يمسه من الناس إلا الذين تطهّروا لمسّه ، وتوقروا لدرسه ، «ئنزيـلٌ مِّن رَّبٌ الْعَالَمِينَ».

﴿ أَفَهِ ذَا الْحَدِيثِ أَنتُ مَ مُدُهِنُونَ ، وَتَجْعَلُونَ مِنْ قَكُ مُ أَنْكُ مُ الْحَدِيثِ أَنْكُ مُ الْحَدَيثِ أَنْكُ مُ الْحَدِيثِ أَنْكُ مُ اللَّهِ مَا الْحَدِيثِ أَنْتُ مَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ مَا اللَّهُ مُلَّالِقُولُ مَنْ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مُنْ مَا مُلَّالِمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ

أفبكتاب الله تشككون ؟! ، وبعظمة دين الله وجلال حكمته تمترون؟! ، إلا تبصرون النور الهادي والجلال البادي؟! ، أبما يحدثكم به القرآن من بعث الأجساد وحشر العباد ترتابون ؟! ، ألا تستمعون الحجج ، فتعرفون الفلج ؟!.

«أَفَيهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُـدْهِنُونَ ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ» ، وحظكم من الأخذ بهدى القرآن الكريم ، والنور العظيم «أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ» ، فلا تقبلون هدى ، ولا تحسيون رشدا ، ولا تبلغون قصدا ؟! .

إنه لحظ بائس ، ونصيب يائس ، وما ظنكم بمن يستبدل بالنور ظلمة ، وبالرحمة نقمة ؟ :

١ – الحاقة : ٤١ .

﴿ أُولِيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُ مُ عَلَى النَّامِ. (١) ﴾ .

أيها المؤمنون ، هكذا يوضح الله دلائله ، ويقيم حججه ، لينتفع بها من ينتفع ، ويتبع الحق من يتبع ، فطوبى للمتدبرين لكتاب الله ، المتأدبين بآداب الله ، اللذين عرفوا حرمة الكتاب ، واتبعوا نهجه ، وتداووا بطبه من أمراضهم وسلكوا سبيله إلى غاياتهم وأغراضهم .

اتقوا الله -أيّها المؤمنون-، وكونوا من أهل القرآن ، ومن حملة دعوته، ومن أتباعه السائرين على طريقته ، ومن أنصاره المبلغين لحجته.

اتقوا الله ؛ فان دعوة الله أمانة الله في رقابكم ، لا خلاص لكم إلا بالوفاء بها ، ولا نجاة إلا بأدائها .

أعاننا الله وإياكم على ما حملنا ، ووفقنا لبلوغ ما أهلنا ، وحقق لنا الغاية التي أعدّ لنا .

اللهم إننا عبيدك الفقراء إليك ، الملتجئون إلى حصنك ، لا قوة لنا إلا بك ، ولا عزيمة لنا إلا بتسديدك ، ولا نجاة لنا إلا بهدايتك ، فخذ – اللهم – بأيدينا إلى ما ترضى ، وقنا شرور أنفسنا قبل الشرور ، واحفظنا من أهواء قلوبنا قبل الأهواء ، واجعلنا في وديعتك التي لا تضيّع ، وفي ذمامك الذي لا يخفر ، مما نخاف ونحذر .



# قبسات

مز سورة النبأ

# بسم الله الرحمن الرحيم

### ١ – في سورة النبأ

الحمد لله جاعل سر الحياة ، ومقدر أطواره في الحيوان والنبات ، ومسلسل أنواعه ، ومحدد غرائزه وطباعه ، ومطوره بحكمته وإبداعه ، ومنشئ وحداته ، وموجّه قواه وطاقاته ، ومحيّر العقول في كشف مبهمه، واستيضاح معجمه .

هيّا الأرض لاحتضان هذا السر، وسخر الكون لقضاء هذا الأمر، ومهد لوجوده ألوف الموافقات، ووفر لنموه وتسلسل بقائه ألوف الإعدادات، فلو قصرت درجات الحرارة عن تقديرها أو زادت لاستحال وجود الحياة، ولو خفّت قوة الجذب عن تحديدها أو اشتدت لامتنع وجود حيوان أو نبات، ولو اختلفت قوانين الحركة، أو قوانين الضغط، أو قوانين الأشعة، أو قوانين الجو في تسييرها وتدبيرها، ولو تغيرت أبعاد الكواكب السائرة، والأفلاك الدائرة، لما قام في هذه الأرض حي، ولما نما في صعيدها شيء.

أنشأه بقدرته ولم يكن ، وأظهر بمشيئته بعد أن لم يبن ، ثم أودعه لتسلسل أنواعه في خلايا الأجنة ، وأعد لتكونها سبيلاً بعد سبيل ، وسنة بعد سنة ، وخلق الأزواج ، وسلسل المنهاج .

﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنِ ، جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجاً وَمِنَ الْنُعَامِ أَنْ وَاجاً وَمِنَ الْنُعَامِ أَنْ وَاجاً يَذْمَرَأُكُمْ فِيهِ لِيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . ﴾ .

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، مفضل الإنسان على غلوقاته ومكرّمه ، ومختصّه بصنوف المعرفة وملهمه ، وأشهد ان محمّداً عَيْلًا عبده ورسوله ، أرسله ليتم للإنسان سعادته ، ويدرك باتباعه غايته ، صلى الله عليه وآله صلاة تنطوي في حدودها كل صلاة ، وتبلغ بهم أشرف المقامات .

﴿ عَــمُ كَيَسَاءُ لُونَ . عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ . الَّذِي هُـمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ . كَلا سَيَعْلَمُونَ . ﴾ .

أيها المؤمنون ؛ سورة النبأ المباركة من أحفل السور المكية العظيمة بعقيدة المبدأ والمعاد ، وإثباتها وبيانها ، والإفاضة في عرض برهانها ، وربط هذا الكون الكبير بخالقه ومدبره ، وحث الإنسان المفكر أن يقتبس من دلائل هذا التدبير علماً ، ويصحح منه عقيدة وفهماً ، وأن يوقن -حق اليقين- ان رب المبدأ هو رب المعاد ، وان إله التكليف هو إله الإيجاد ، خلق الإنسان وفقاً لحكمة ، فلا بد وان يشرع له ديناً ليتم به عليه النعمة .

وقد ورد التحريض على قراءة السورة الكريمة ، لينال في تلاوتها أجراً كبيراً وثواباً ، ويفيد من التدبر في آياتها معرفة وآداباً .

فعن النبي ﷺ قال : (ومن قرأ سورة «عَمَّ يَتَسَاءُلُونَ» سقاه الله بـرد الشراب يوم القيامة) .

وعن أبي عبد الله عليسلا قال : (من قرأ «عَمَّ يَتَسَاءلُونَ» لم تخرج

سنته –إذا كان يدمنها في كل يوم– حتى يزور بيت الله الحرام) .

وقد بدئت السورة الكريمة باستفهام ملؤه تعجيب ، وملؤه استنكار وتضخيم .

«عَمَّ يَتَسَاءلُونَ ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ» ؟ .

عم يتساءل هـؤلاء الجاحـدون المنكـرون ؟ ، عـم يتسـاءلون فيمـا بينهم؟ ، وفيم يختلفون ؟ ، وبأي أمر يتردّدون ؟ .

أهكذا تستقبل الحقائق الهائلة ؟ ، أبهذا تدرأ الأخطار الماثلة ؟ .

يتساءلون ، ويختلفون ، ويشككون ، ويترددون ، يتساءلون بـبرود ، ويتناقشون في تفكه ، كـأن الحقيقـة لا تهمّهـم بشـيء ، وكـأن الأمـر لا يستوجب العناية .

«عَمَّ يَتَسَاءلُونَ . عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ . الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» ؟ .

لقد دعاهم الرسول ﷺ إلى توحيد الله ، ونبذ الأنداد عنه ، وتنزيهه عن الشركاء والوسطاء ، والتزام مناهج الإيمان ، واتباع هدى القرآن ، وحذرهم يوم بعثهم ، يوم يعرضون فيه على ربهم ، وأنذرهم بطشته ، وخوّفهم نقمته ، أفهذا النبأ لا يستوجب الاهتمام ولا يستحق ؟ .

كلا ؛ كلا ؛ إن النبأ أعظم من ان يتساءل عنه ، وان الحقيقة أضخم من أن يمترى فيها .

«كَلا سَيَعْلَمُونَ» يوم تتجلى الحقائق، ويستبين عظم النبأ الصادق. «ثُمَّ كَلا سَيَعْلَمُونَ»، تهديد إثر تهديد، ووعيد بعد وعيد.

وقد قيل -في تفسير النبأ العظيم-: إنه القرآن الكريم ، وقيل : إنها عقيدة البعث في يوم الدين ، وقيام الناس بين يدي رب العالمين .

والذي يظهر -من مجموع السورة الكريمة، ومن اجتماع الأدلة القويمة-، أن النبأ العظيم هو مجموع حقائق الإسلام.

ومن أجل ذلك ، كان مظهره الكامل علي (عليه أفضل الصلوات والسلام) ، وقد قال له الرسول ﷺ -كما في بعض الأخبار-:

(أنت الطريق إلى الله ، وأنت النبأ العظيم ، وأنت الصراط المستقيم) .

وقال عليه في خطبة الوسيلة : (إنبي النبأ العظيم ، وعن قليل ستعلمون ما توعدون) .

النبأ العظيم: هو مجموعة عقائد الإسلام الراسخة، وقواعده الشامخة، ومناهجه التي تضمن للعالمين الخير الأعلى، وتؤهّلهم للحياة الفضلى، وإطلاق النبأ العظيم على على على على النبأ من حيث أنه المثل الكامل للإسلام، وولايته القاعدة الكبرى التي يتوقف عليها بقاء النظام.

هكذا تبدأ هذه الآيات بالاستنكار ، وتنتهي بالتهديد .

ثم يتوجه السياق إلى حبك الآيات على إثبات ما يتساءلون ، وحشد الدلائل على النبأ الذي هم فيه مختلفون .

﴿ أَلَـهُ نَجْعَلِ الأَمْنُ مَهَا كَا . وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا . وَخَلَقْنَاكُ مُ أَنْ وَاجَا . وَجَعَلْنَا النّهَامَ مَعَاشًا . وَجَعَلْنَا النّهَامَ مَعَاشًا . وَجَعَلْنَا النّهَامَ مَعَاشًا . وَجَعَلْنَا النّهَامَ مَعَاشًا . وَجَعَلْنَا اللّهِ لَ لِبَاسًا . وَجَعَلْنَا اللّهِ لَ لِبَاسًا . وَجَعَلْنَا اللّهِ لَ لِبَاسًا . وَجَعَلْنَا سِرَ إِجَا وَهَا جَا . وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَ إِنِ مَا وَفَقَكُ مُ سَبِّعًا شِدَادًا . وَجَعَلْنَا سِرَ إِجَا وَهَا جَا . وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَ إِنْ مَا وَجَاجًا وَهَا جَا . وَجَنَاتِ أَلْفَافًا . ﴾ .

ألا يعون ؟ ، ألا يفكّرون ؟ ، ألا يتدبّرون ؟ .

لقد خلقت الحياة ونشأت ونمت ، ولكن كيف خلقت ؟ ، وكيـف

نشأت ؟ ، وكيف نمت ؟ ، ومن خلقها وأنشأها وأنماها ؟ .

وكيف تخلق الحياة والإنسان؟ ، وكيف تنشأ وتنمو إذا لم تجعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً ، وإذا لم يخلقوا أزواجا ، وإذا لم تتم النعم العظيمة الأخرى التي تمهد للحياة ، ولنشأتها ونموها؟ .

ألا يدلّهم هذا على ان في الكون يداً واحدة مدبّرة ، تمهد لبعضه ببعض، وتسيّره بحكمة واحدة ، وقوة واحدة إلى غاية واحدة ، ألا يفقهون ذلك ، فيوحدوا ربهم ، ويتراجعوا عن غيّهم .

عباد الله ؛ أقيموا عقائدكم على الـتفكير الـواعي ، وثبتـوا إيمـانكم على التدبر الحكيم .

و ﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُ مُ كِفَلَيْنِ مِنْ مَ حْمَنِهِ ، وَيَجْعَلْ اَكُ مُ فُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِلْ اللَّهُ عَفُولًا مَرَحِيدٌ . أَ ﴾ .

جعلنا الله وإياكم من حملة كتاب الله اللذين يتلمبرون أسراره، ويتبعون أنواره، ووفقنا لأن نتخذه منهجاً لديننا، ودليلاً ليقيننا، انه ارحم الراحمين.

﴿ بِسْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ. وَالنَّيْنِ وَالزَّبَنُونِ. وَطُور سِينِينَ. وَهَذَا الْبَلَدِ الأَّمِينِ. اللَّهِ الأَمْنِ الرَّسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويد أَثُمَ مَ دَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. الْبَلَدِ الأَّمِينِ. اللَّهُ إِنَّا الْجَسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويد أَثُمَ مُنُونٍ. فَمَا يُكَذِيلُ اللَّهُ إِنَّا الصَّالِحَاتِ فَلَهُ مُ أَجْسَ عَيْسُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَ ذَبُكَ بَعْدُ الْحَاتِ فَلَهُ مُ أَجْسَ عَيْسَ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَ ذَبُكَ بَعْدُ الْحَاتِ فَلَهُ مُ اللَّهُ إِنَّا مُنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَاتِ الْحَاتِ مِينَ. ﴾ .

۱ – الحديد : ۲۸ .

### الخطبة الثانية

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مقدر الأشياء، وممضيها كما يشاء، لا معقب لحكمه، ولا راد لقوله، انتقضت إلا بالاعتراف به قوانين التعليل، وعُقمت إلا بأمره قواعد التركيب والتحليل، جل أن ينال من قدسه جهل الجاهلين، وعلا أن يجيط بكبريائه علم العالمين، وقد تطاول بعض المتطفلين، فرام ان يجحد مدبره، فقال بقدم المادة وأزليتها، وقال باستغناء معاليلها بعليتها، وقال بتوالد الحياة توالداً ذاتياً، وقال بتسلسل الأنواع تسلسلاً تصاعدياً، وقال بفلسفة النشوء والاتقاء، وقال: إن الأصلح هو الذي له البقاء.

ودار حوله نفسه والتوى ، وصد عن فطرته وانزوى ، فنهدت إليه المادة بذاتها تكذب قوله ، وبرز إليه قانون العلّية يثبت جهله .

إن المادة لا تستحق من نفسها الوجود فكيف تستحق الأزلية ؟ ، وان الحياة لا تتكون إلا بعلّتها فكيف تكون لها الولادة الذاتية ؟ ، وتعالى إله الكون عن رجم الظنون ، وعما يقول الآفكون .

وأشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، خاب من أشرك به ، وضل من أنكره ، وعمي من صدّ عن آياته ، وخسر من كذّب برسله ، وأشهد أن محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله الذي شرح صدره ، وأعلى قدره ، ورفع ذكره ، صلى الله عليه وآله وسلّم ، وشرّف وعظّم ، وبارك وتكرم .

«أَلمْ نَجْعل الأرْضَ مِهادًا ، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا» .

ألا يتفكر المتسائلون عن النبأ العظيم ، المختلفون فيه ، المشكّكون في صدقه ؟ .

ألا يتفكرون فيما حولهم من آية ؟ ، ألا يتدبرون ما فيها من حكمة وهداية ؟ ، ألا يبصرون أن كل ما في هذا الملك له قانون يسيّره ؟ ، فكيف لا يكون لهذا الإنسان دين يدبّره ؟ .

ألا يبصرون أن كل ما في هذا الملك خاضع لربه ، ومذعن لإرادته، فكيف يريدون لهذا الإنسان ان لا يعترف بعبادته ؟ .

لقد شهد بصدق الإسلام العظيم كل شيء يحتويه هـذا الملكـوت، وأسلم وجهه مع محمـد للحـي الـذي لا يمـوت، فلـمَ يختلفـون؟، ولم يتساءلون.

«أَلَمْ نَجْعَلِ الآرضَ مِهَادًا»: موطّأةً ممهدة ، مسهّلة مذلّلة ، نظرت القدرة العظيمة ذائبها فاشتدت ، ودحت قشرتها فامتدّت ، وأطفأت لهيبها وليّنت صليبها ، وفتتت صخورها و.....[كذا فراغ في الاصل] بحورها ، ووازنت حركاتها ، وضاعفت بركاتها ، وهيأت عناصرها وتربتها وجوها لقبول الحياة ، وفجرتها بالعيون والمياه ، وأخرجت ماءها ومرعاها ، ووجهتها للغاية التي أرادها الله وقضاها .

ألا يفكر الإنسان الغافل أي اثر للحياة يبقى على هـذه الأرض لـو اختلّت نسبة واحدة من هذه النسب ؟ .

ثم ألا تقضي هذه الإعدادات العظيمة عليه بالعجب ؟، ألا يـوقن أن سر التكوين أعمق مما يرى ، وان غاية وجـوده أكـبر مـن ان يتغافـل عنها مقصّراً ؟ .

عباد الله ؛ إنها مناهج للحياة لابد من معرفتها ، ولابد من قبولها ، ولابد من تطبيقها ، وليس بعد التقصير في شيء من ذلك إلا البوار الشديد ، والهلاك المبيد .

اتقوا الله -أيّها المؤمنون-، فان كل آن يمّر على ابن آدم هو مسؤول عن تطبيق مناهج الله فيه ، على نفسه وذويه ، في كل مـا يأخـذ ويـذر ، وفي كل ما يقول ويعمل .

اتقوا الله ولا تخادعوا عن أنفسكم ، ولا تغالبوا على أمركم ، إنها نجاتكم -أيّها الطيبون-، وما بعد النجاة إلا الدمار ، وإنها منازلكم وما بعد الجنة إلا النار ، وإنها زمركم وما بعد الطاهرين من محمّد وأبنائه إلا الشقيون الخبيشون من أعدائه ، فانظروا لأنفسكم في أي الزمرتين تحشركم أعمالكم ، والى أي الفريقين تجعلون مآلكم .

انه العمل -أيّها الأحباء-؛ انه العمل ، به لا بسواه يتحقق الأمل ، وأنها التقوى ؛ إنها التقوى ، بها لا بغيرها تدرك الغاية القصوى ، ومن الخطل بالإنسان أن يكون احد رجلين : محب شديد الحب وهو يسعى جاهداً لفراق حبيبه ، وعدو بيّن العداوة وهو يعمل لإرضاء عدوه ، ويقتدي به .

انه العمل ، وانه الإتباع ، وصدق الله العظيم حيث يقول :

﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُ تُحِبُّونَ اللّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبْكُ مُ اللّهُ وَيَغْفِرُ الكَّكُ مُ اللّهُ وَيَغْفِرُ الكَّكُ مُ اللّهُ وَيَغْفِرُ الكَّكُ مُ اللّهُ وَيَغْفِرُ اللّهُ عَنُورٌ مُرَحِيمٌ . (١) ﴿ .

اللهم بعونك تتحقق الآمال ، وبتوفيقك تصلح السرائر والأعمال ، وأنت الذي فتحت باب الرجاء للسؤال ، اللهم فأصلح منا ما يضرنا فساده ، وبلغنا ما يضرنا فوته ، ويسر لنا ما يصعب علينا بلوغه ، وأعنا على ما يجب علينا تداركه ، انك على كل شيء قدير .

١ - آل عمران : ٣١ .

اللهم رب محمّد الذي هديت به الأمم ، وأتممت به النعم ، وأنـرت به الظُلَم ، حقق اللهم له في أمته رجاه ، ووفقهم لنيل رضاك ورضـاه ، واجزه عنا الجزاء الأوفى ، وبلّغه من رضوانك المقام الأسنى .

اللهم أعل درجته ، واظهر حجته ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، اللهم وكما جاهد الأقربين والأبعدين في إعلاء كلماتك ، فصل عليه وعلى آله الطاهرين بأفضل صلواتك .

اللهم صلّ وسلّم على المنتجب من أكرم سلالة ، والمصطفى لأعظم رسالة ، صاحب الشفاعة العظمى ، والصاعد إلى ابعد مرتقى ، إذ أوحى إليه ربه ما أوحى ، سيدنا أبي القاسم محمّد المصطفى عَمِيْلًا .

اللهم صلّ وسلّم على أول الناس إسلاماً ، وأشدهم في سبيل الله خصاماً، وأوفاهم في المقامات ذماماً ، المؤتمن على الدين ، والحجة على الخلق أجمعين ، أبي الحسن على أمير المؤمنين علينه .

اللهم صلّ وسلّم على أم أبيها ، وشفيعة العصاة من محبيها ، الصديقة العليمة ، والصابرة على المصائب الأليمة ، والدة الأئمة المرضيين ، أم الحسنين فاطمة سيدة نساء العالمين المُهَاكُانَا .

اللهم صلّ وسلّم على الكلمة الحسنى التي يفوز من تقبّلها ، والعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، سبط الرسول المؤتمن ، والجنة الواقية من صروف الزمن، سيّد شباب أهل الجنة أبي محمّد الحسن عليته.

اللهم صلّ وسلّم على الصابر على شديد البلاء ، والوسيلة المقبولة لإجابة الدعاء ، من لاذ فطرس بمهده ، وتسلسلت الإمامة في ولده ، قتيل الظماء ، وغسيل الدماء ، أبي عبد الله الحسين سيّد الشهداء علي عليه الله الحسين سيّد الشهداء علي عليه الله الحسين سيّد الشهداء علي عبد الله المعلم المع

اللهم صلّ وسلّم على أمان الله للعالمين ، وصراطه الذي أقامه

لنجاتهم أجمعين ، مقصد العافين لإدراك المراد ، وأبي الأوصياء الأمجاد ، أبي محمّد علي بن الحسين السجاد عللته .

اللهم صلّ وسلّم على المعصوم بنص الكتاب ، والمفروضة ولايته في جميع الرقاب ، باقر علم الـدين ، والعـالم بتأويـل الكتـاب المسـتبين ، المرتقي إلى ذروة المفاخر ، أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليه الله .

اللهم صلّ وسلّم على القيم على حجـج الحـق وبنيانه ، والأمـين على محكمات الكتاب ومتشابهاته ، ملجأ الخائفين إذا التحمت المضائق، وتبرّأ منهم القريب الملاصق، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق السلام.

اللهم صلّ وسلّم على المحبو بالمكانة العلية ، والمرجو لحل كل قضية، الذي لم تمنعه القيود الثقيلة عن أداء سجدته الطويلة ، المعصوم من المآثم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على رضي الأوصاف والسمات ، والغياث المرجو للملمّات ، ضامن النجاة لزائريه ، وكافل الشفاعة لمتّبعيه ، خليفة الله الذي ارتضى ، وائتمنه على مكنون القضاء ، أبي الحسن الثاني على بن موسى الرضا علياته .

اللهم صلّ وسلّم على المنصوص عليه لمقام الإمامة ، والمعيّن من الله -سبحانه - لتلك الزعامة ، أمين الله على حدوده ، وقيّمه على بينات توحيده، ذخيرة العباد لأهوال المعاد ، أبي جعفر محمّد الجواد الله المعاد ، أبي جعفر محمّد الجواد الله المعاد ، أبي جعفر محمّد الجواد الله المعاد ، أبي المعاد علم المعاد المعا

اللهم صل وسلم على وارث المجد العلوي ، ومستودع السر النبوي، من كفيته حيل الأعداء ، وأريتهم عجائب الآيات إذ توسلوا به في الدعاء ، ذي المنن والأيادي ، على الموالي والمعادي ، أبي الحسن على الهادي عليه .

اللهم صلّ وسلّم على وسيلة النادم إلى ربه ، للفكاك من أسار ذنبه، والمولى الذي لا نجاة إلا بحبه ، المؤدي الكريم ، والناصح العليم ، ذي الحسب العلي ، والخلق الرضي ، أبي محمّد الحسن بن علي عليته .

اللهم صلّ وسلّم على مظهر رحمتك ، ولسان عدلك وحكمتك ، اللواء المنشور ، للحق المشهور ، والولي المنصور ، للدم المهدور ، عبدك الذي ائتمنته على الغيوب ، وبرأته من الأدناس والعيوب ، وأظهرت به السر المحجوب ، الفرج الذي بشّرت به الأديان ، والعدل الذي يحطم الجور والطغيان ، الحجة المهدي صاحب العصر والزمان عليتهم .

اللهم ارو به الصدور الظامئة ، واجل به القلـوب الصـادئة ، وأزل به الأحقاد ، وزكّ به نفوس العباد ، وطهّر به أرضك من الفساد .

اللهم اجعله في كنفك الذي لا يرام ، وانصره بنصرك الذي لا يخذل ، وأيده بجندك الغالب ، وألبسه درعك الحصينة ، وأردف ملائكتك المقربين .

اللهم وامنن علينا بمشايعته ، والثبات على طاعته ، واجعلنا في حزبه ، ومن خيار صحبه ، والمبتغين رضاك بمناصحته في سلمه وفي حربه .

اللهم واغفر لعبادك المؤمنين والمؤمنات ، واحرسهم من الطوارق ، وثبتهم عند المزالق .

وتجاوز بفضلك عن ميّتهم وحيّهم ، ووسع على فقيرهم ، وبارك لغنيّهم، انك مجيب الدعاء .

بسم الله الرحمن الرحيم ، ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّنَا وَيَالُقُرْبَى وَيَّنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ . ﴾ .

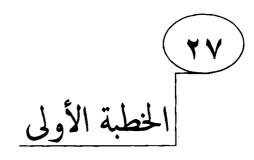

### بسبع الله الرحمن الرحييم

#### ٢ – في سورة النبأ

الحمد لله الذي تشابهت مظاهر قدرته ، وتناسقت بدائع حكمته ، وتساندت قوانين تدبيره ، وتراشدت سنن تقديره ، فقوانين الفلك تمد قوانين الأرض وتستمد منها ، ونظم الطاقة تشد نظم المادة وتشتّد عنها ، وفيزياء الحياة تعتضد بكيميائها ، وجوامد المادة تشتبك مع أحيائها ، وقوانين حركتها تنسجم مع قوانين أضوائها ، وترابطت بأمره سنن الملكوت بعضها ببعض ، وتناسبت أفعالها ونسبها في السماوات والأرض ، فلا فتور ، ولا فطور ، ولا حسر ، ولا حصر ، ولا تزيّد ولا قصر ، بل اعتدال حكيم ، وتناسب قويم ، دبّرته رحمة رؤوف رحيم .

فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، لـه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وسرّي وعلانيتي ، وأعوذ بكبريائه من ان اجعل لـه كفوأ أحداً ، أو انسب لـه صاحبة أو ولـداً ، أو أضيف إليـه معيناً أو

عضداً، وأشهد أنّ محمّداً عَلَيْهُ عبده ورسوله ، حمّله أثقل الأعباء ، واختصه بأعظم الأنباء ، وتوّجه إماما للأنبياء ، وابتعثه ليصل الأرض بالسماء ، صلى الله عليه وآله سادات الأوصياء .

أيها المؤمنون ؛ ميزة القرآن العظيم أنه الكتاب الذي انزل لهداية العصور، والطب الشافي لأمراض جميع الصدور ، وانه البرهان الذي يهتدي به الناس على اختلاف منازلهم في العلم ، وتباعد مراتبهم في الإدراك والفهم ، فينال كل فرد من الناس من هدى القرآن بمقدار معرفته ، ويدرك من معاني آياته بحسب درجته ، ثم هو يتوجه بالجميع إلى غايته ، ويفي لهم جميعاً بكامل هدايته .

وهذه بعض نواحي الإعجاز في الكتاب الكريم ، وهي بعض مؤهلات الخلود للإسلام العظيم ، فلا يقصر بهؤلاء ولا بهؤلاء عن الغاية ، ولا ينقص أحداً نصيبه من الهداية .

لا تقعد بالبدوي البسيط بدائيته ان يأخمذ حظه من رشده ، ولا تنشر تنحرف بالفيلسوف المعقد فلسفته ان يصيب نصيبه من رفده ، ولا تنشر بالعالم المتبحر معرفته وعلمه ان يفيد هداه من عنده .

وكذلك ذكرت سورة النبأ المباركة ثبتاً لكثير من آيات الكون ، وأشارت إلى عدد ضخم من عجائبه ، وقبس الناس من هداها على قدر معارفهم ، وأصابوا من رشدها على حسب مداركهم ، وتقدم العلم الكوني في يد الإنسان ، واتسعت آفاقه ، فلم تزدد آيات الكتاب إلا هدى ، ولم تزدد إلا نوراً ، ولم يزدد العلماء منها إلا بصيرة .

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَمْنُ صَمِهَاداً . وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾ ؟ .

دحا بقوته الأرض ووطَّدها ، وذلل مناكبها ومهِّدها ، واعدَّ كل مـا

فيها لمنافع الإنسان وسعادته ، وسخّرها وطوّع قوانينها لإرادته ، وألهمه كيف ينتفع بالأشياء ويستثمرها ، وعرّفه كيف يستخدم قوانين الطبيعة ويسخّرها ، ووتدها بالجبال الراسية ، والصخور القاسية ، ليمنعها من الاضطراب ، ويؤمنها من الانقلاب ، ليوازن في الثقل بين أجزائها فلا تميد ، ويعادل ما بين أطرافها في النسبة فلا تضطرب في حركتها ولا تحيد، فإن جوف الأرض مكتنز بالمواد الجائشة ، وممتلئ بالحركات الطائشة ، فلو لم تعادل منخفضات البحار بشامخات الجبال لمادت الأرض وعظم اضطرابها ، وتزلزلت وأوشك انقلابها ، على ان حركة الأرض المتواصلة يتوقف انتظامها على هذه المعادلة .

﴿ وَخَلَفْنَاكُ مُ أَنْرُوا جَا ﴾ وهذا هو السر المكنون ، والعلم المخزون.

أيّها المؤمنون ؛ يقول بعض الماديين : التقت بعض المواد ببعض بطريق المصادفة ، على نسب معيّنة ، فتكونت الخلية الأولى للحياة ، شم تولّدت .

ويقول آخرون : وفدت الخلية الأولى من بعض الكواكب على سبيل الاتفاق ، فاستقرت على هذه الأرض ثم تعقدت .

ولا نقول لهم: إن هذه المصادفة أمر لا يقرّه العقل ، ولا يعترف بــه العلم .

ولا نقول لهم: إن التولد الذاتي للحياة إنما نشأ القول به من الوهم.

ولكن الفكر الواعي يقول لهم: ان هذه الخلية المزعومة إنما هي خلية بسيطة واحدة ، فكيف تلد جنسين مختلفين ذكراً وأنشى ، يتحدان في الشكل، ويفترقان للنسل ؟ .

مَن اللَّذي أوجد للإنسان الأول الإنسانة الأولى ، ثم فرّعهما وسلسل بعدهما نوعهما ؟ ، ومن الذي خلق لكل ذكر أنشاه ، ولكل أنثى ذكرها ، وجمعهما بالحكمة ، وألّف ما بينهما بالمودة والرحمة ؟ .

ومن الذي ألهم نطفة الذكر بعد أن تلتقي ببويضة الأنشى ان تكوّن جنيناً ذكراً ، أو جنيناً أنثى ؟ ..

من الذي هداها ان تختار احد السبيلين ؟ ، ومن الذي يسر لها سبيلها إلى إحدى الغايتين ؟ ، ومن الذي ألهمها ما لا يـزال الإنسان يجهل أكثره من أسرار التكوين ، وتطورات الجنين ؟ .

من الذي صنع كل أولئك غير ربها ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . وَالَّذِي قَدَّسَ فَهَدَى . ﴾ .

والذي ﴿ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَثْنَى . مِن نُطْفَة إِذَا تُمْنَى . ﴾ . ﴿ وَالذي خَلَقَ النَّرُ وَاجَكُ لَمَا مِمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ وَالذي خَلَقَ الْأَنْ وَاجَكُ لَمَا مِمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ وَالذي خَلَقَ الْأَنْ وَاجَكُ لَمَا اللَّهُ مَا تُنبِتُ الْأَمْنُ وَمِنَ أَنفُسِهِ مُ وَمِمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَمْرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . فَسُبْحَانَ الّذِي بِيدِهِ مَلَكُونَ . ﴾ . مَلَكُونَ كُلُو مُنْ جَعُونَ . ﴾ .

عباد الله على مثل هذه الحجج الراسية ، تؤسس العقيدة الواعية ، وعلى هذا الأس القويم ، يقام صرح الإيمان العظيم ، وبالتزام هذه المناهج ، يرتفع الإنسان إلى قمم الفضائل ، ويبوّأ أشرف المنازل .

تنبهوا ففي الحوادث ما ينبهكم ، وتوجهوا ففي مواعظ الله ما يوجهكم ، واتقوا الله فلا نجاة لكم إلا بتقواه ، وخافوه فلا أمان لكم إلا بخوفه، واعملوا صالحاً فلا جدوى للإيمان إلا بالعمل .

﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحاً عَسَى مَرَبُكُ مُ أَن يُكَفِّمَ عَنكُ مُ سَيْئَانِكُ مُ وَيُدْخِلَكُ مُ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَام يُوْمَ لَا يُخْرِي اللَّهُ النّبِيَ سَيْئَانِكُ مُ وَيُدْخِلَكُ مُ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَام يُوْمَ لَا يُخْرِي اللَّهُ النّبِي وَاللّهُ النّبِي وَاللّهُ النّبِي اللّهُ النّبِي وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

وإن ابلغ المواعظ وأشفاها للصدور ، وأوفاها بالأمور ، قـول الله العظيم في كتابه الكريم :

﴿ بِسِمَ الله السرحمن السرحيم . الْعَادِياتِ ضَبْحًا . فَالْمُوسِياتِ قَدْحًا . فَالْمُوسِيَاتِ قَدْحًا . فَالْمُغِرَاتِ صَبْحًا . فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعًا . فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعًا . إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِهِ لَكَنُودُ . وَإِنْهُ لِحُبْ الْخَيْسِ لَشَدِيدٌ . أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِى مَا فِي الْقَبُوسِ . إِنَّ مَرَبُهُ مَ بِهِمْ يُؤْمَنَذِ لِخَبِيرٌ . ﴾ . الْقُبُوسِ . إِنَّ مَرَبُهُ مَ بِهِمْ يُؤْمَنَذِ لِخَبِيرٌ . ﴾ .



### الخطبة الثانية

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### الزوجية والسبات من حاجات الإنسان

الحمد لله الذي مكّن للإنسان أن يريه آياته في الخلق ، حتى يتبيّن له الله الحق ، وعد وعده إياه في كتابه ، أن يمكنه له من أسبابه ، ويوقفه على أبوابه، فأراه من بدائع القدرة في نفسه وفي الآفاق ما يعجز الحساب، ويدهش الألباب ، وبصره بعض ما فيها من عجائب التكوين، وكشف له عن بعض ما تحويه من الأسرار والقوانين .

وقد أثبت له العلم الكوني بجميع فروعه وشعبه واختصاصاته واتجاهاته أن كبير الموجودات ليس أدل على القدرة من صغيرها ، وأن إنشاء المنشآت ليس أقوى برهاناً على الحكمة من إبقائها وتدبيرها ، حكمة ناطقة ، ودلالة صادقة ، تنير السبيل لمن رام الهدى ، وتقيم الحجة على من صدف واعتدى .

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، انتهت إليه الأسباب فهو مسبّبها ، وانقادت لأمره المقادير فهو مصرّفها ومقلّبها ، ذل من يبتغي العزّة من سواه ، وهلك من طلب النجاة إلا بتقواه ، وأشهد ان محمّداً عَلَيْ عبده المصطفى ، ورسوله المصفّى ، ودليله إلى التي هي أزكى، صلى الله عليه وعلى آله أبواب الهدى .

«وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً» ، أنشأ بقدرته الذكر الأول من كل نوع ، وأتم خلقه ، ثم برأ له أنثى من جنسه ، وزوجاً من نفسه ، تتحد معه في

الصورة ، وتختلف عنه في ركائز الأنوثة والذكورة ، وركّب فيهما غريزة التجاذب الجنسي ، ليتسلسل النسل ، وتستقيم الحياة ، وأعدّ كلاً منهما لوظيفته ، ومكّن حبّ ذلك في طبيعته ، ثم سلسل النسل ، ووزّع الحمل، ووجّه النطفة التي تمنى ، فجعل منها –على سابق علمه ، ونافذ تقديره – ذكراً أو أنثى :

«لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» ، لتجدوا لديها السكون النفسي والراحة الطبيعية ، فيخف على كلَ من الزوجين حمل الأعباء ، وأقام صلتكم بهن على المودة والرحمة ، لتغرس هذه البذور الطيّبة في طبائع الأبناء .

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُ مُ سُبَاتًا . وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا . وَجَعَلْنَا الَّهَارَ مَعَاشًا . ﴾ .

وفطر الله هذا الكائن كاداً كادحاً عاملاً ناصباً ، يكدح لحياته ، ويكدح لضروراته ، ويكدح لمعاشه ، ويكدح في جميع أعماله وحراكه ، ويكدح حتى في تحصيل علومه وكيفيات إدراكه ، فهو مفتقر إلى الراحة من هذا العناء الدائم ، وقواه مفتقرة إلى التجديد من جرّاء هذا الجهد الملازم ، ومن حكمة الله ان جعل له النوم سباتاً ، يقطعه عن حراكه وإدراكه ، ويجدد له قواه وأعصابه .

والسبات : هو قطع العمل ، والنوم ضرورة لكل حي ، لا بقاء لـه

١ – (الروم : ٢٠٠ – ٢١) .

بدونها إذا كان متّزن الطبيعة ، وهو كذلك سر لم يفقه الإنسان حقيقته ، ولم يعرف كنهه ولا طريقته .

كيف تغلب القوى ، وكيف تقهر ؟ ، وكيف تذل الإرادة ، وكيف تجبر ؟ .

وما هي القوة التي تخاذلت لها الأطراف ، واستسلمت لهـا الجـوارح والأعطاف؟ ، إنه سر يعلمه مقدّره ، وقانون وضعه مدبّره .

وقسمت القدرة الحكيمة هذا الزمان بحسب حاجة الإنسان فجعلت الليل للنائم الساكن لباساً يستره ، وجعلت النهار للعامل الكادح معاشاً ينشره ، وواءم -سبحانه- بين حركات الكون والكائن ، ووفى بحكمته حاجة المتحرك والساكن .

أيّها المؤمنون ؛ هذه بعض نعم الله على هذا المخلوق ، فهل يقوم بشكرها ؟ ، وإذا هو لم يشكرها ، فهل يمنعه الخجل عن كفرها ؟ .

عباد الله ؛ اتقوا الله ؛ ولا تقابلوا نعمه بالعصيان ، ولا تجازوا آلاءه بالكفران ، لقد مدّ يده نحوكم بالرحمة ، فهداكم إذ ضلّت الناس عنه سبيلاً ، وبصركم إذ تنكبت من كتابه دليلاً ، وما أولاكم منه هذه العناية ليضلّكم فلا تبعدنكم الأعمال عنه فتستوجبوا مقته ، وتستحقّوا أخذه ، اتقوا الله واحذروا مساخطه ، فانه لن يغضب على عبده ما لم يضق به حلمه ، ولا بجل به نقمته حتى تضيق عنه رحمته .

اللهم إننا عبيدك الفقراء إليك ، الملتجئون إلى حصنك ، لا قوة لنا إلا بك ، ولا عزيمة لنا إلا بتسديدك ، ولا نجاة لنا إلا بهدايتك ، فخذ بأيدينا إلى ما ترضى ، وقنا شرور أنفسنا قبل الشرور ، واحفظنا من أهواء قلوبنا قبل الأهواء ، واجعلنا في وديعتك التي لا تضبع ، وفي

ذمامك الذي لا يخفر مما نخاف ونحذر .

اللهم وبلّغ نبينا محمّداً وآله الميامين أفضل التحيات بما بلّغوا من وحيك، وصدعوا بأمرك ونهيك ، وارفعهم إلى اشرف المقامات ، ولقّهم أعظم الكرامات ، وصل عليهم بأفضل الصلوات .

اللهم صلّ وسلّم على نورك الذي جلوت به الظلمات ، وبرهانك الذي ختمت به الكلمات ، حبيبك من العالمين ، وصفيك من البرية أجمعين ، محمّد بن عبد الله خاتم النبيين ﷺ .

اللهم صل وسلم على وليه على عهده ، وخير الأمة من بعده ، قبلة العارفين ، وعلم المهتدين ، وثاني الخمسة الميامين ، الذين افتخر بهم الروح الأمين ، وباهل الله بهم المباهلين ، أبي الحسنين على أمير المؤمنين علي المؤمنين علي المؤمنين علي المؤمنين علي الم

اللهم صلّ وسلّم على المطهرة من الرجس ، المفضلة من الجن والإنس ، المتردّدة بين محال القـدس ، الصديقة العالمة ، وكريمـة المبدأ والخاتمة ، بضعة خير النبيين ، فاطمة سيدة نساء العالمين المنظمة .

اللهم صلّ وسلّم على رضيعي معارف الرسالة ، وربيبي حجور الهداية والدلالة ، الآيتين المحكمتين ، والحجنين المنيرتين ، والريحانتين الفواحتين ، سيدنا أبي محمّد الحسن ، وسيدنا أبي عبد الله الحسين المناه

اللهم صلّ وسلّم على الولي الـذي شهد بفضله معادوه ، وأقرّ بمناقبه جاحدوه ، مولى الأنام والمتهجد في جنح الظلام ، سيّد الزهّاد ، وحجة الله على العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد علي العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السجاد على العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السبعاد علي بن العباد ، أبي محمّد على بن العباد ، أبي محمّد على بن الحسين السبعاد على العباد ، أبي محمّد على بن العباد ، أبي عبد الله بن العبد الله بن العباد ، أبي عبد الله بن العبد الله بن الله بن العبد الله بن الهبد الله بن الهبد الله بن اللهبد الله بن اللهبد اللهب

اللهم صلّ وسلّم على سبيل الهدى فلا يضل سالكه ، ومنهج

الرشد فلا تخفى مداركه ، المثل السائر ، في الفضائل والمآثر ، أبي جعفر الأول محمّد بن على الباقر عليته .

اللهم صل وسلم على محيي معالم الدين ، وقامع شبه الملحدين ، خازن العلوم ، وحجة الحي القيوم ، الناطق إذا خرست الشقاشق ، والشافع إذا استعلنت الحقائق ، أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على فخر العجم والعرب ، وأفضل من تعبد واقترب ، ذخيرة النادم ، لإقالته من موبقات المآثم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على وليك وخليفتك ، وعبدك الذي نصبته إماما لخليفتك ، مأمن الخائفين من الردى ، وقائد العارفين إلى الهدى ، أبي الحسن الثاني على بن موسى الرضا عليته .

اللهم صل وسلم على عصمة من اعتصم ، إذا ناب الخطب وادلهم، ومفزع الأمم ، إذا خافت زلة القدم ، طاهر الميلاد ، وزكي الآباء والأجداد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عبديك وولييك المعصومين من لغو المقال، ومدانس الأفعال، والحجوين بأكرم الخلال، في كل مجال، وارثني المجد النبوي، والشرف الحيدري، أبي الحسن علي بن محمّد الهادي، وأبي محمّد الحسن العسكري المهلكا.

اللهم صلّ وسلّم على وارث علـوم النبـيين ، وحـافظ أسـرار رب العـالمين ، وبقيـة الله مـن الصـفوة المنتجـبين ، نـور الله الـذي لا تخفـى شواهده ، وباب الله الذي لا يخيب قاصـده ، كلمـة الرحمـان ، وأمانـة

لأهل الإيمان ، سيدنا أبي القاسم صاحب العصر والزمان عليسم الله الإيمان ، سيدنا أبي القاسم

اللهم حقق لنبيك ما وعدته من النصر ، وعجل لوليك ما أعددته له من الأمر ، اللهم أقر بظهوره عيون المؤمنين ، وأزل بسيفه كيد المعتدين ، اللهم انشر به السلام ، وأعز به الإسلام ، وأنر به الظلام ، وأحي به دوارس الأحكام .

اللهم وأسعدنا بدولته ، واجعلنا من أهل دعوته ، وثبت قلوبنا على معرفته ، وانصرنا على القوم الظالمين بعزته ، اللهم حقق بحرمته رجاءنا ، واستجب به دعاءنا ، وأصلح به ديننا ودنيانا ، وأسعد به آخرتنا وأولانا .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وارفع لنا ولهم الدرجات ، واكفنا وإياهم جميع المهمات ، ووفقنا معهم للباقيات الصالحات ، انك جامع الأصوات مجيب الدعوات .

بسم الله الرحمن الرحبم ، ﴿إِنَّ اللّهَ أَمْرُ بِالْعَدْلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ الْعَلَاكُمُ تَذَكَرُ وَلَ ﴾ .



## الخطبة الأولى

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣ – في سورة النبأ

الحمد لله الذي بسط دلائله ملء الآفاق ليتبينها كل ناظر ، وليقيم الحجة على كل باد وحاضر ، ونوَّعَها ليهدي بها مختلف البصائر .

كيف يجحده الفكر وهو بعض آياته ؟ ، وكيف يجهله وهو مدبره في جميع خطواته وخطراته ؟ ، وكيف يضل عنه وهو هاديه في حالك ظلماته ؟ .

قدّر للإنسان سمعه وبصره ، فهل عرف ما في سمعه وبصره من السر العجيب ؟ ، وما تشتمل عليه عينه وأذنه من دقيق التركيب وبديع الترتيب ؟ ، انه لو أدرك هذا السر وحده من أجهزته الكثيرة لوقف باهتاً ، ولركع لمدبّره قانتاً .

هل علم أن كل واحدة من عينيه تتكون من طبقات متراصفة ، وعدسات متآلفة ، صلبه وقرنية ، ومشيمة وشبكية ، وان الشبكية وحدها وهي آخر العدسات - تتكون من تسع طبقات ، وان آخر طبقاتها الداخلية تتألف -على ما يقول العلم الكوني الجديد - من ثلاثة ملايين مخروط ، وثلاثين مليون عود ، وقد رصفتها الحكمة ترصيفاً ، وألفتها الأداء مهمتها تأليفاً ؟ .

وهل علم أن في العين الواحدة مائة وثلاثين مليوناً من الأعصاب التي تستقبل الضوء ، تجمعه في بؤبؤ العين جمعاً ، ثم تسيّره بما في آخر العين من الأسلاك ، إلى جهاز الإدراك ، وهذا عدى المياه التي أودعت ما بين العدسات لتنكسر عليه الصور ، ويستقيم البصر ، والأجفان الموكلة بحراسة العين ، وقنوات الدمع الذي يطهّرها ، والأعصاب الكثيرة والأوعية المختلفة التي تدبرها ، وما سوى ذلك من مدهشات الحكمة ، وآثار الرحمة ؟ .

واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لـه ، واشهد أن محمّـداً عبده ورسوله صلى الله عليه واله المطهرين المنتجبين .

#### ﴿ وَبَنْيْنَا فَوْقَكُ مُ سَبْعًا شِدَادًا . وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا . ﴾ .

سبع سماوات قد احكم بناؤها ، وأتقن إنشاؤها ، لا ينال من قوتها تعاقب الدهور ، ولا يبدل من حكمتها تقلّب الأمور ، ولا تضعف ما في أفلاكها ونجومها من حركة دائبة ، ولا يهن ما وقت لها من نظم راتبة .

يرفع الإنسان الواعي طرفه الجرد ، فيرى أنوارها المتلألئة ، مل ، آفاقها المترامية ، ويبصر حركاتها الموقوتة ، وقوانينها المحدودة ، ويعرف صلتها بحياته وآثارها في معاشه ، وفي ما حوله من الأشياء والأحياء ، فيوقن -حق اليقين- أن لجميع هذه الكائنات قانوناً واحداً يحكمها ، ومحبراً فرداً ينظمها ، ويحيط بجميع نواحيها ويعلمها .

ويوجه العالم مناظيره ، ويسدّد مجاهره ومراصده ، فيبصر ألوفا من الأفاق وراء الآفاق ، وألوفا من الأكوان خلف الأكوان ، وألوفا من العوالم بعد العوالم .

ويرى كل شيء في هذه الآفاق والأكوان والعوالم يسير بحركة واحدة ، وبقانون واحد ، وبحكمة واحدة .

ثم ضخّم مناظيره ، وضاعف مراصده ، فأبصر أضعاف ما أبصر ، وأثبتت له المشاهدة صدق ما قدّر ، وهو لا يزال يسير ليرى ، ثم هو يعلم -حق العلم- أن هذه العوالم كلها تتحد مع هذا الكون وهذا الخلق بالحكمة ، وتتعاضد لإتمام النعمة .

«وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا» ، هذه الشمس المنيرة التي تشرق بالضوء ، وتشعّ بالحرارة ، وتمد بالطاقات ، وتبعث الحياة ، وتعطي الحركات ، وتضيء الظلمات ، وتصدّر إلى الأرض ما تفتقر إليه في بقائها ، وفي نمو أشيائها ، وتسلسل أحيائها .

## ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَ إِن مَاء تُجَاجًا . لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَبَهَا تَا وَجَنَّاتِ أَلْفَافًا ﴾ .

ورفعت القدرة العليمة من غازات هذه الأرض وذائبها، ومصعدات مائها الذي يجري في مناكبها، وجمعتها مُزُناً وسُحباً، ومصعدات مائها الذي جبالاً وكُئباً، ودفعت بها إلى أعالي الجو، وحملتها على متون الرياح جبالاً وكُئباً، ودفعت بها إلى أعالي الجو، والفت منها العناصر المتفرقة، وأثقلتها بالمياه المتدفقة -(والمعصرات: هي السحائب إذا حان وقت إمطارها)-، ثم أمرتها فانهمرت ماء ثجاجاً، انصب على تربة الأرض فأحيا مائتها، ونضر نابتها، وأخرجت ثمراً شهياً، وحباً زكياً، ونباتاً طرياً، وجنات وارفة الظلال، ملتفة الأغصان.

ألم ننعم على ابن ادم هذه الـنعم الكـبرى ؟ ، ألم نـوفّر لـه أسـباب الحياة ، ونقدر مناهجها ، ونعدّ جميع ضماناتها ؟ .

فما باله ينسى ربه الذي واتر عليه كل هذه النعم ؟ ، ويتساءل

معرضاً عن الدين الذي انزل إليه .. عن النبأ العظيم الذي يريد ليسعده به في هذه الحياة ، ويتم به عليه النعمة بعد الممات ؟ .

وهل وجد في تدبير هذا الرب العظيم إلا ما يسعد ؟ ، وهـل يملـك أن يخـرج عـن قبضـته إذا هـو لم يَنقَـد ؟ ، مـاذا يرقـب ؟ ، وفي أي واد يسلك ؟ ، وهيهات المنجا .

﴿إِنَّ يُوْمِ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا . يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّومِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا . وَقُتِحَتِ السَّمَاء فَكَ أَنتُ الْمَعَ أَبُوا أَبُا . ﴾ . السَّمَاء فَكَ أَنتُ السَّرَابًا . ﴾ .

يَوْمُ الْفَصْلِ ، وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ، انه يوم الفصل وكفى ، فالكلمة نفسها تحيط بمعناها .

يَـوْمُ الْفَصْـلِ بـين النـاس ، فـلا ظلـم ولا مظلـوم ، ولا غلبـة ولا مغلوب ، ولا عدوان ولا عادٍ .

ويوم الفصل بين الحق والباطل ، فلا لبس في حق ، ولا ستار على باطل ، ولا حجاب على عمل ، ولا غشاء على نية ، ولا غطاء على قلب ، فكل عمل باد ، وكل عامل مَجزيّ وموفّى جزاءه .

«إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا» ، حداً مضروباً ، وموعداً مكتوباً ، ينتهي إليه الناس ليروا أعمالهم ، ويبصروا ما لهم ، كتبته يد القدرة التي أنشأت الكون ، وجعلت لكل شيء فيه أمدا ، وأناطت كل موجود بغاية ، ووضعت لكل غاية موعداً .

«يَوْمَ يُنفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوَاجًا».

الصّور ؛ وما هي الصّور ؟ ، وكيف ينفخ في الصور ؟ .

أمور استأثر بها الغيب المكنون ، وأمر أن يـؤمن بهـا المؤمنون ،

والقرآن الكريم يذكر أن للصور نفختين ، فقد قال في سورة الزمر :

﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّومِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَمْن شَاء اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلُ

نفخة واحدة يصعق لها من في السماوات ومن في الأرض ، شم نفخة واحدة أخرى تسمعهم وهم أموات ، وتنشرهم وهم رفات ، يا للهول الهائل، والخطب النازل .

ثم ما مع هذه الصيحة المفزعة ، والزجرة المهلعة ، انقلاب نظام الكون عاليه وسافله ، وانفراط عقدة خرابه وآهله .

«وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا . وَسُيِّرَتِ الْحِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا» .

فالعدة ؛ العدة -عباد الله - لهذا اليوم العظيم ، واليقظة ؛ اليقظة من هـذا السبات المقيم ، اتقوا الله واحذروه ، اعملوا لمرضاته يبلغكم رضاكم ، وادرعوا تقواه يؤتكم تقواكم ، اشكروا نعمته يزدكم بفضله ، وخافوا عذابه يؤمنكم بطوله ، فقد بين لكم عظاته في نواصع آياته .

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم ، الْقَارِعَةُ ، مَا الْقَارِعَةُ ، وَمَا أَدْمَ الْكَمَا الْقَارِعَةُ ، وَمَا أَدْمَ الْكَمْنُ الْقَارِعَةُ ، وَالْكَمُونُ الْجَبَالُ كَالْحِهْنِ الْقَارِعَةُ ، وَنَكُونُ الْجَبَالُ كَالْحِهْنِ الْقَامِعَةُ ، وَنَكُونُ الْجَبَالُ كَالْحِهْنِ الْقَامِعَةُ ، وَأَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَانِينَهُ فَهُوفِي عِيشَةً مِرَاضِيَةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَانِينَهُ فَهُوفِي عِيشَةً مِرَاضِيَةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَانِينَهُ فَهُوفِي عِيشَةً مِرَاضِيَةٍ ، وَأَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَانِينَهُ فَهُوفِي عِيشَةً مِرَاضِيَةً . ﴿ وَمَا أَدْمَ الْكُمَا مَنْ خَفَدَ مَوَانِينَةٌ . ﴾ .



#### الخطبة الثانية

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### يوم الفصل وما بعده

الحمد لله اللذي لا تنتهي نفحات جوده ، ولا تمّحي سبحات وجوده ، انشأ الإنسان على ما شاء من أبدع صور الامكان ، وكم جعل في تكوينه من آية بينة ؟ ، وكم ضمن في تركيبه من حكمة متقنة ؟ .

فهل عرف الإنسان من عجائب صنعه ، ما أودعته القدرة في حاسة سمعه ؟ .

هل فكر في وضع إذنه الخارجية ، كيف أعدت لاستقبال تموجـات الصوت باهتزازات الهواء ، ونقلها بأمانة ودقة إلى الأذن الوسطى ؟ .

هل فكر في آليته الذي افتنّت فيه القدرة ، فوضعت فيه ما يحيّر الفكرة؟.

جهاز صغير بمنتهى الصغر ، قالوا انه مجهى لا يدرك بالبصر ، يحتوي على أربعة آلاف قوس لولبية صغيرة، وعلى ما يناهزها أو يزيد عليها من أقنية نصف مستديرة ، قد نظمت الألوف منها وصففت ، ووصلت بعصب السمع ورصفت .

هل علم أن في أذنه –وراء ذلك– مائة ألف خليـة سمعيـة ، ومـا لم يحصه العلم من أهداب دقيقة عصبيه ؟ .

هل علم كيف يستقبل الصوت ؟ ، وكيف يدخل ؟ ، وكيف يمر إلى أعصاب السمع ؟ ، وكيف ينقل ؟ .

وهل أيقن أن اليد التي خلقت الهـواء وسـخرته لنقـل الأصـوات ، هي التي خلقت الأذن وأعدّتها لإدراك المسموعات ؟ .

وتعالى خالق الإنسان أن يحدّد قدرته بيان ، أو يفي بثنائه لسان .

واشهد أن لا الله إلا الله وحده ، لا شريك له في جبروته ، ولا ظهير معه في تدبير ملكوته ، واشهد أن محمّدا عَيَّلُمْ عبده ورسوله صلى الله عليه وآله السادة الميامين .

﴿إِنَّ يُوْمِ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا . يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّومِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا . وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَ أَنتُ الْبَرَابُ الْبَجَالُ فَكَ أَنتُ سَرَابًا . ﴾ .

أفي هذا اليوم يرتابون ، وعنه يتساءلون ؟ .

إنه لأمر شديد الغرابة ، أن ينذر الإنسان بخطر داهم ، فسلا يوجـل ولا يحذر ، ولا تستبين عليه رهبة ، ولا يتخذ له أهبة .

قفوا عند حدودكم -أيها المتسائلون- عن النبأ العظيم ، المتجاهلون للخطب الجسيم ..

قفوا عند حدودكم ، فكل شيء مما حولكم يعرّفكم أنه إنما خلق لحكمة، وأنه متوجه إلى غاية ، والإنسان هو المخلوق الأسمى في هذه الأرض، فلا يمكن أن يكون مخلوقاً عبثاً ، أو أنه متروك سدى .

ارتدعوا فقد أفصح النذير ، وأوشك أن يعلن النفير ، «يَـوْمَ يُـنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً» : زمراً ، زمراً ، ناكسين من الـذل ، مهطعين من الحول .

ماذا عرى السماء الشديدة البناء ، تشققت فكانت أبواباً ، وماذا دهى الجبال الراسية نسفت فكانت سراباً .

#### وفي سورة القارعة : ﴿وَنَكُونُ الْجَبَالُكَالُعِهْنِ الْمَنفُوشِ . ﴾ .

وماذا وراء هـذه الأهـوال الـتي دكـدكت الجبـال ؟ ، ومـاذا ينتظـر المتجاهلون المتسائلون ؟ .

## ﴿ إِنَّ جَهَنَّ مَ كَانَتْ مِنْ صَادًا . لِلْطَّاغِينَ مَإِبًّا . لا ثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا . ﴾ .

ذلك هو الميقات ، وهذه هي المرصاد ، فهل بعد ذلك موقع لغفلة أو تسامح عن الاستعداد للرحلة ؟ ، هكذا يؤدّب الله عباده ، ويوقظهم ليثوبوا إلى رشدهم ، ويرجعوا عن غرورهم ، ويفكّروا في مصيرهم .

وبهذه الطرائق يستصلح فاسدهم ، وينبّه غافلهم ، من قبل أن يفوت الأوان ، ويبوء بالخسران .

ومنهج القرآن الفريد - في غرس بذرة الإيمان في نفس الإنسان-: أن ينبّه منه قوة الفكر ، ويحرك غريزة الاستطلاع ، ويثير شعور الخوف ، ويلهب مختلف المشاعر ، ثم يلقي إليه الآية الكونية التي ترشده إلى الإيمان ، أو الإرشاد القرآني الذي يصله بالله ، ليقبل على الإيمان بالله وهو يقظان السر والعلانية ، ويكون مؤمن العقل والنفس والفكر والعاطفة .

هذه هي الأجواء الرفيعة التي يريدها القرآن لكم - أيّها المؤمنون - ، وهذه هي الآفاق المنيرة التي يريد أن يسمو إليها إيمانكم ، وان يقيم عليها إسلامكم، فارتفعوا إلى ما رفعكم الله إليه ، وارتقوا إلى المنازل الكريمة التي وجدكم لها أهلا ، ودعاكم إليها تكرماً وفضلاً ، وأطيعوا الله واتقوه ، واتقوا ناراً أعدّها لمن عصاه ، واحذروا عقاباً ارصده لمن تنكب عن هداه .

في رحاب القرآن في رحاب القرآن

اللهم لك الحمد كفاء نعمك ، ومداد كلماتك ، وعداد مخلوقاتك ، ولك الحمد ولك الحمد عداً يتسامى عن الحدود ، ويبقى مع الخلود ، ولك الحمد كما حمدك المطهّرون من أنبيائك ، والمنتجبون من أوليائك ، والمقربون من ملائكتك ، والمخلصون من خيرتك .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واهدنا لنتبع حدودك التي أقمت، ومنهاجك الذي رسمت ، وأوزعنا أن نشكر نعماءك التي أنعمت ، وقنا كل فتنة تضلّنا ، وكل هوى يزيغ بنا ، وكل ضلالة تردينا .

اللهم وصل على نبيك وصفيك ، أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك ، وأولاهم بك ، وأطوعهم لك ، وأعظمهم منك منزلة ، وأرفعهم عندك مكاناً ، وعلى عترته الهداة المهديّين ، الذين فرضت طاعتهم ، وأوجبت مودتهم ، وأجزهم بما بلغونا من وحيك ، وأدوا إلينا من أماناتك ، ما أنت أهله من التبجيل والتكريم ، وخصّهم منك بأفضل الصلاة والتسليم .

اللهم صلّ وسلّم على رائد الإنسانية إلى الخير والصلاح ، وقائد العالمين إلى البر والفلاح ، الذي أكملت له غرّ الفضائل ، وجمعت فيه زكيات الشمائل، الصفوة من العالمين أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَلَيْهُ .

اللهم صلّ وسلّم على هادي الأنام ، وعز الإسلام ، ومحطم الأصنام ، ساعد الرسول في جميع المواقف ، وفاديه بنفسه من جميع المخاوف ، يعسوب الدين ، وعلم المهتدين ، أبي الحسنين علي أمير المؤمنين عليناتا .

اللهم صلّ وسلّم على المعصومة بنص القرآن ، والمودعة سر الإيمان ، حبيبة الله وسيدة امائه ، وكريمة الرسول ووارثة عليائه ، الصديقة العالمة ، أم الأئمة الطاهرين سيدتنا فاطمة المنالمة .

اللهم صلّ وسلّم على الصديق الميمون ، والوصي المامون ، والذي من بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون ، خزانة العلم المكنون ، والمين السر المصون ، التقي الزكي ، والمهذّب الوفي ، أبي محمّد الحسن بن على عليته .

اللهم صل وسلم على ولي الله وحجته ، وريحانة الرسول ومهجته ، الوديعة النبوية ، والمقتول بترات الجاهلية ، غذي ألبان الرسالة ، وربي أحضان الشرف والجلالة ، قتيل الاعتداء ، وعلم الاهتداء ، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على المؤيد من الله بروحه ، والـدائب في تقديسـه وتسبيحه ، عليّ الفخار ، وسيد المستغفرين بالأسحار ، إمام الصابرين ، وأمان الخائفين ، أبي محمّد علي زين العابدين عليت الله .

اللهم صلّ وسلّم على المبلّغ عن الله ما استودعه ، والكافل بالنجاة لمن اتّبعه ، موضع سر الله وحجته ، وشاهده في بريته ، صاحب النهـى والسوابق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليستهم .

اللهم صلّ وسلّم على نور الله في ظلمات الأرض ، وأمينه على السنة والفرض ، أولى الناس بالله ورسوله ، وأعلمهم بحقائق تنزيله ، وأسفار توراته وإنجيله ، خير من أنجبته الكرائم ، وقامت عنه الزكيات من الفواطم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليسته .

اللهم صلّ وسلّم على المستسلم لرضاك ، والمخلّص في تقواك ، احد الكنوز الخفية التي أبديتها ، والأشباح المنيرة التي اصطفيتها ، الفائز بدرجة الرضا ، أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا علينه .

اللهم صلّ وسلّم على معدن الكرامة ، والغصن الباسق من شجرة

الإمامة، دليل أحديتك وصفوتك من بريتك ، خير من خطب باسمه على الأعواد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على العلمين الخافقين ، المرفوعين لأهل الخافقين مَظهري رحمة الله الشاملة ، ومُظهري حكمة الله الكاملة ، الوصيين الوفيين ، أبي الحسن علي ، وأبي محمّد الحسن العسكريين المِنْهُاللهُا .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الذي اصطفيته بعلمك ، وارتضيته لحكمك، والذي عصمته من الذنوب ، وبرّأته من العيوب ، وأطلعته على الغيوب ، الفتح القريب الذي وعدته ، والنصر العزيز الذي أعددته ، صاحب الأيادي والمنن ، والقائم على الفروض والسنن ، سيدنا أبي القاسم محمّد بن الحسن عليه .

اللهم انشر به الوية الحق ، وأذهب به أضغان الخلق ، وأقم به شريعتك كما أنزلتها ، وأنفذ به أحكامك كما جعلتها .

اللهم أرنا وليك ظاهر المقالة ، واضح الدلالة ، هادياً من الضلالة، شافيا من الجهالة ، وثبت اللهم قواعده ، وابرز مشاهده ، واجعلنا ممن تقرّ عينه برؤيته ، وأقمنا بخدمته ، وتوفنا على ملته ، واحشرنا في زمرته.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعف عن سالفهم ، وبارك في خالفهم، وانظر إليهم نظرة رحيمة تعصمهم من الموبقات ، وتنقذهم من الملكات ، وتقيهم نكبات الدهور ، ومساوئ الأمور ، وترد عنهم أيدي الظالمين ، وسطوة الغاشمين ، انك ارحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّنَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَّنَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَلَ . ﴾ .

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٤ – في سورة النبأ

الحمد لله الذي لا يبلغ نعته إلا بنفي الحد عنه في كماله ، ولا يستطاع وصفه إلا بتنزيهه عن الضد في جلاله ، رأت العقول أنوار رحمته فهديت ، وعرفته بآثار قدرته فشفيت ، ثم طمحت أن تستبين مصدر النور فزاغت وعميت ، وطلبت أن تستكنه حقيقة الذات فضلت وشقيت .

ألِفت العقول أن تعرف الأشياء بحدودها ، فقصرت عن موضع من عن موضع عن فيه الحدود ، واعتادت أن تميّز الكائنات بجهاتها وآفاقها ، فصغرت عن قدس تفنى فيه الجهات ، وتضمحل الآفاق ، ودرجت أن تعلم الموجودات بمقايساتها وتجريدها فكبت عن مرتقى يتبلّد فيه القياس ويخرس التجريد .

هذه وسائل العقول المحدودة فكيف تصل إلى ذات السر ، وولي الأمر ؟ .

أما الحسّ ؛ فانه اقصر واصغر ، وأما التجربة ؛ فإنها أقـل جـدوىً وأندر، وأما نور النور وقدس القدس فانه أعظم واكـبر ، وأعلـى قـدرأ واظهر .

واشهد أن لا الله لا الله وحده لا شريك له ، الأحد لا تشبهه الآحاد ، ولا تمكن معه الأعداد ، الفرد لا بالحواجز التي تتكون منها الأفراد ، واشهد أن محمّداً على عبده ورسوله ، حمّله أكبر الودائع ، وأرسله بأعظم الشرائع ، صلى الله عليه واله الشموع السواطع .

أيها المؤمنون ، ذكرت سورة النبأ طائفتين من النباس ، اختلفوا في أعمالهم ، واختلفوا في عواقبهم ، فاختلفوا كذلك في عواقبهم ، فاستوجب كل من الطائفتين النهاية التي سعى إليها .

فريق أنكر ربه وطغى على أمره ، فاستوجب منه النقمة ، وفريق عرفه واتقاه فاستحق منه الرحمة ، وحدّدت للفريقين غاياتهم ، وفصّلت درجاتهم .

وهذا هو دأب القرآن في أكثر المواضع التي يذكر فيها القيامة ، فهو يذكر أهل الشقاوة ، والجحيم المعدّ لهم ، وأهل السعادة ، والنعيم الـذي يستقبلهم ، ويقرن هذا الوصف بهذا الوصف ، وهذه العاقبة بهذه العاقبة ، لينتبه العاقل فلا يؤخذ على غرّة ، ويفيق الغافل فيضع حداً للسكرة .

والحديث من أول السورة الكريمة عن المتسائلين المرتابين ، المكذبين بحقائق الدين ، ومقتضى الحكمة في السياق أن يبدأ بوصف حالهم ، والشقاء الذي ينتظرهم في مآلهم :

﴿ إِنَّ جَهَنَدَ كَانَتُ مِنْ صَادًا . لِلْطَّاغِينَ مَآبًا . لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا . لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا . إلا حَمِيمًا وَغَسَاقًا . جَزَاء وِفَاقًا . ﴾ .

هذه هي عقبي الفريق الأول، وهذه هي مغبة عمله ، ونهاية خطله.

جهنم قد أرصدت لهم إرصاداً ، واعدّت إعدادا ، فهي سجنهم ومآبهم ، ومرجعهم ومثابهم ، ومن حميمها وغسّاقها بردهم وشرابهم . «لايثينَ فِيهَا أَحْقَابًا» .

أحقابا ، ليت شعري كم الأحقاب التي يلبشون؟ ، وهـل تـدركهم الرحمة بعدها فيصدرون؟ ، أم تستمر عليهم غضبته الله فيخلدون؟ .

«لا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا» ، فهي حر دائم ، وعطش قائم .

﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُ لِيَشُويِ الْوُجُوهَ بِنُسَ الشَّرَابُ وَسَاءتُ مُرْتَفَقاً . ﴾ .

هذا هو الحميم ، فما الغسّاق ؟ ، هو : ما يغسق ويسيل من صـديد أهل النار .

«جَزَاء وِفَاقًا» ، فما تجاوز العدل الإلهي ، وما ظلم ، وما أسرف فيما حكم .

﴿إِنَّهُ مُ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً ، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً . ﴾ .

بارزوا الله في العقيدة ، وأصرّوا على تكذيب رسله وآياته في الدعوة ، وبالغوا في مخالفة منهجه في الشريعة ، وأسرفوا على أنفسهم في الخطايا .

﴿وَكُلُّ شَيْءً أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً . ﴾ ، فكل عمل مكتوب ، وكل جزاء مرصود ، وكل حركة اوسكون مدون .

﴿ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَاباً . ﴾ ، وانه لتأنيب اشد من سفع

النار، واستحقاق البوار ، فهو يقطع الأمل ، ويضاعف العلل .

وقد ورد أن هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار .

﴿ إِنَّ لِلْمُ تَقِينَ مَفَانِراً . حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا . وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا . وَكَأْسًا دِهَاقًا . لاَيسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا كِذَابًا . ﴿ مَن رَبِّكَ عَطَاء حِسَابًا . ﴾ .

وهذه هي نهاية الفريق الثاني ، وهذا هو نتاج غرسه ، وثمار جهده، جنان أزلفت إزلافاً ، وحور أنشئت إنشاء ، وفواكه أعدت ، وكؤوس أترعت ، ونعيم لا يخالطه كدر ، وفوز لا يشوبه ضجر ، وحياة رفيعة بجميع معاني الرفعة 'سامية بكل مفاهيم السمو ، فلا «يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلا كِذَّابًا».

ارتفعت الحياة وطهرت النفوس ، وعلت المقاييس ، فـلا موجب لهذه الدنايا ، ولا مكان لهذه الخطايا ، استوجبوا هـذا المفـاز بتقـواهم ، وبما أخلصوا لله في سرّهم ونجواهم .

إنهم اتقوا الله فوحدوه لما عرفوه ، ومحضوه الإخلاص لمّا عبدوه، وتنزّهوا عن المآثم التي نزّههم عنها ، واجتنبوا المساخط الـــي حـــذرهم منها ، فاستحقّوا برضوانه هذه المنزلة ، والحياة المفضلة .

﴿جَزَاء مَن رَبِكَ عَطَاء حِسَاباً﴾ ، جـزاءً مضـاعفاً ، وعطـاءً مرادفـاً ، وحباءً وتكريماً ، ورضواناً وتعظيماً .

تلك هي عقبى الطاغين ، وهذه عقبى المتقين ، تذكرهما السورة المباركة مجتمعتين ، ليختار العاقبل لنفسه ما يشاء ، وليجد في العمل ليستوفي الجزاء ، إنّ السبيل جَدَد ، والخيرة واضحة ، والعاقبة مرصودة، والاختيار كامل ، والجال فسيح ، ونتيجة الخيرة :

إما تقوى ، و«إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا . حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا . وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا . وَكَأْسًا دِهَاقًا . لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا» .

وإما طغيان ، و ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا . لِلْطَّاغِينَ مَآبًا ، لايثِينَ فِيهَا أَخْقَابًا . لا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا . إلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا».

عباد الله ؛ اختاروا لأنفسكم أجدر الأمرين بكم ، وأحرى العاقبتين بسعيكم ، واضمنهما بسعادتكم ، واوفقهما بالنظرة الثاقبة ، في حميد العاقبة .

تقوى الله ؛ تقوى الله ؛ فهي العدة المضمونة ، والسبيل المأمونة ، ثقوا بضمان الله لكم ، وافزعوا إلى عونه ، والجؤا إلى ركنه .

إنكم مسؤولون -أيها المؤمنون- فتفكروا في عظم المسؤولية ، وجدّوا في الخلاص منها ، مسؤولون عن أمانة ائتمنكم إياها ، ومسؤولون عن الوفاء بشريعة عرفكم نهجها ومغزاها ، مسؤولون عن شريعة الله التي اختارها لكم ، ومسؤولون عن الدعوة إلى الله التي حمّلها رقابكم ، فلا بد من العمل ، ولا معذرة في كسل .

لا معذرة لنا في شيء من ذلك -أيّها المؤمنون-، فقد أقام علينا حججه، وعرّفنا منهجه.

﴿ بِسْدِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيد ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَنَوَاصَوْا بِالْحَبْرِ . ﴾ .



#### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### لا مراجعة مع الله

الحمد لله ثناءً عليه ، وانقطاعاً إليه ، وإيماناً بوعده ، وإيقاناً برفده ، واستجابة لأمره ، واطمئناناً بذكره ، وارتفاعاً إلى المنزلة التي ارتضاها لي، ووفاءً بالحق الذي فرضه على أمثالي ، واستصلاحاً لما ركبته من سيّئ أعمالي، وحطة لأثقال أنقضت ظهري ، وتقصير أسرفت به في أمري ، وتقويماً لما اعوج أو اضطرب من غرائز نفسي ، وعوامل سعادتي وبؤسي .

الحمد لله حمداً أبلغ به كل أمنية ، وأحترز به حصناً من كل بليّة ، وأرتقي به سلّماً إلى كل منزلة رضية ، وأعتصم به قوة تثبت قدمي ، وتزكي شيمي، واهتدي به نوراً في الليالي الحوالك ، إلى أرشد المسالك.

واشهد أن لا الله إلا الله وحده ؛ وحده ؛ تقدس عن الصور ؟ فكيف يتصوره عقل ، وكيف يدركه بصر ؟ ، واشهد أن محمداً على عبده ورسوله، صدّق به أنبياءه ، وشرّف بذكره أرضه وسماءه ، صلى الله عليه وآله السادة المطهرين .

ذكرت السورة العظيمة مفاز المتقين في القيامة ، وما اعد الله لهم من الكرامة ، « جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَاباً» .

وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه : (حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ، ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبع مأة ضعف،

قال الله (تعالى): «جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَاباً».

وقال: ﴿ أُوْلِيْكَ لَهُ مُ جَزَاء الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾ .

﴿ رَبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَمْنُ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمْنَ لاَ يُمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا . يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ .

خرست الشقاشق ، وختمت الخلائق ، وخرس لسان كل ناطق ، ونشرت الدواوين لإعلان الحقائق ، وربّ العزة متجلّ بعزّته ، ورقاب الخلق خاضعة لعظمته ، وألسنهم محتبسه من هيبته ، والملك والروح قائمة بين يديه صفاً ، ناكسة من رهبته طرفاً ، لا يمك احد منه خطاباً .

«لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا» ، وهو يقضي ويحكم، ويثيب ويرحم ، ويسوق كل عامل إلى مثواه ، ويجزيه بما كسبت يداه فله الملك وحده ، وله الأمر وحده ، لا قول لمخلوق معه ، ولا شفاعة إلا بإذنه .

## ﴿ ذَلِكَ الْيُؤْمُ الْحَقُّ فَعَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى مَرِّبِهِ مَإَمَّا ۗ . ﴾ .

« ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ» أيها المرتابون المتشككون ، الحق الذي لا ريب فيه ، ولا معذرة لأحد في التغافل عنه ، وعدم الاستعداد له .

«فَمَن شَاء اتَّحَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً» ، فالخيرة لا تزال بيد العبد ما دامت له (...) [كذا فراغ في الأصل] في الحياة ، وستنقطع الخيرة ، ويختم الكتاب ، وتحق الكلمة يوم يستوفي آخر قسط له من الحياة .

ليعمل ، فإنه واجد جزاءه ، وليحذر فإنه إنما يثبت بعمله سعادته أو شقاءه .

ثم يلتفت السياق إلى الغافلين المتسائلين عن النبأ العظيم ، الكافرين

يلتفت ليلقي إليهم آخر الإنذارات في السورة ، وأشدها عنفاً :

﴿إِنَّا أَنذَ مَنَ اَكُمْ عَذَاباً قَرِباً يَوْم يَنظُرُ الْمَنْ عُمَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْمَنْ عُمَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْمَا فَي الْمَا عُن الْمَا عُن الْمَا عُن الْمَا عُن الْمَا عُن اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

«إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَريباً».

نعم ، وما أقرب القيامة ! ، وما أدنى أهوالها إذا كان الموت أول مراحلها ! .

«يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ» ، فالأعمال مثبتة ، والصحف منشرة ، والشهداء محضرة .

ويقول الكافر بربه ، المنكر لنعمه الجاحد بآياته .. يقول -حين يشاهد أهوال اليوم ورواجفه وزلازله-، يقول : «يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً» .

وما أبعدها أمنية! ، وما أعسره مطلباً! .

إنها أمنية البائس اليائس ، الذي اكفهرت في عينيه الحياة ، وتعذرت عليه النجاة .

يا ليته كان ترابا ، فلا ينظر العظائم التي ينظرها ، ولا يبلخ النهايـة التي ينتظرها .

فاتقوا الله -أيها المؤمنون-، واستعدوا لليوم الذي أمركم للاستعداد له ، واتخذوا الى ربكم مآبا ، فقد فتح لكم إلى رحمته أبوابا ، ووصل لكم برضوانه أسبابا .

خافوا المرصاد الذي خوفكم إياه ، واسعوا للمفاز الذي رغبكم

فيه، وخذوا من رشد قرآنكم ما ينير لكم السبيل، ويبلغكم المقصد.

اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل التقوى ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وحذر أهل الخشية ، وطلب أهل الرغبة ، ونية أهل الورع ، وخوف أهل الجزع ، حتى نخافك اللهم – مخافة تحجزنا عن معاصيك ، وحتى نعمل بطاعتك عملاً نستحق به كرامتك ، وحتى ننصاحك في التوبة خوفاً لك ، وحتى نخلص لك في النصيحة حبا لك ، وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك ، يا أرحم الراحمين .

اللهم وبلغ عنا روح نبيك المصطفى ، وآله أثمة الهدى ، من الصلوات الزاكيات ما تحب وترضى ، وأعطهم الوسيلة العظمى ، وأكرمهم بالشفاعة الكبرى ، وصل عليهم صلاة لا أمد لها ولا منتهى .

اللهم صل وسلم على ذي الخلق العظيم ، والمؤيد بالقرآن الكريم ، المغموس في بحر الفضيلة ، والمخصوص بالمنزلة الجليلة حبيب الله الـذي اصطفاه ، وشرفه على البرية واجتباه ، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله عَلَيْنَا .

اللهم صل وسلم على حجة الخصام ، وباب المقام ، ودليل دار السلام، رضي الولاية الكبرى ، وأخي الرسول في الأولى والأخرى ، النور الذي تجلى به الغياهب ، والسبب الذي تدرك به المآرب ، أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليته .

اللهم صل وسلم على بضعة الرسول وسليلته ، وشريكة الوصي وحليلته، ميمونة النقيبة ، والمطهرة من كل ريبة ، الجوهرة القدسية ، أم الحسن والحسين فاطمة التقية المنافية المناف

اللهم صل وسلم على غوثي الأمة من الخطوب المدلهمة ، وبابي

الرحمة لتفريج كل غمّة ، النورين الساطعين ، فلا تنكرهما عين ، سيدنا أبي محمد الحسن عليتُ .

اللهم صل وسلم على الشجرة الطيبة ، والغمامة الصيبة ، وأبي الذرية المنتجبة ، الدليل على الله في نطقه وصمته ، والممثل لدين الله في فعله وسمته ، كريم الأجداد ، والعدة المدّخرة ليوم المعاد ، أبي محمد على بن الحسين السجاد عليه .

اللهم صل وسلم على المحجة العظمى للسالكين ، والعروة الوثقى للمستمسكين ، الآية البينة التي يهتدي بها أولو البصائر ، والموعظة الحسنة التي تجلى بها الضمائر ، أبي جعفر محمد بن علي الباقر علينها .

اللهم صلّ وسلّم على رائد الفرقة الناجية 'ومفزعها إذا غشيت الغاشية، الباب الذي فتحه الخالق لإسعاد الخلائق، والكتاب الـذي انزله لإيضاح الحقائق، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الوسيلة التي تـدرك بهـا الحـوائج ، والمـنهج القيم إذا ضلّت المناهج ، النور المشرق على العوالم ، والسحاب المغـدق بالمكارم ، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الحرز الواقي من النوب ، والولي الراقي إلى أسمى الرتب ، والسبب المؤمل لإنجاح الإرب ، وتفريج الكُرَب ، عبد الله الذي ارتضى ، واستودعه علم ما يأتي وعلم ما مضى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عللته .

اللهم صلّ وسلّم على وارث مقامات النبي وفخاره ، ومستودع علوم الوصي وأنواره ، وخازن بينات الكتاب وأسراره ، طاهر الأبـراد ، والمنـزّه عن الزلات في الإصدار والإيراد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على غوثي الأنام من طوارق الأيام ، والمؤتمنين على حقائق الإسلام ، المبلغين عن الله ، والمخلصين في توحيد الله ، الوصيين بالنص الجلي ، أبي الحسن علي بن محمّد عليه ، وأبي محمّد الحسن بن علي عليه .

اللهم صلّ وسلّم على وعد الله لعباده بالفرَج ، وسيفه الذي أعدّه لتقويم العوج ، أمان الخائفين من أهل الدنيا ، وقائد المؤمنين إلى الـذروة العليا ، أمين الرحمان ، على أسرار القران ، وخليفته على الأنس والجان، أبي القاسم المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليسًا .

اللهم بلغ وليك أمنيته ، وأجب دعوته ، وأظهر دولته ، واستخلص به حقوق أوليائك ، وانتقم به من أعدائك ، اللهم املاً به الأرض عدلاً وإحسانا، ووسع على العباد بظهوره فضلاً وامتناناً ، واعد الحق إلى مكانه عزيزاً حميداً ، وارجع الدين على يديه غضاً جديداً .

اللهم واجعلنا من المنتظرين لأمره ، والدعاة إلى نصره ، وأسعدنا بالنظر إلى محياه الكريم ، والخضوع له بالإطاعة والتسليم ، ووفقنا لأن نكون من أهل الزلفة لديه ، والجهاد في سبيلك بين يديه .

اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وبلّغهم في الدنيا والآخرة أقصى الأمنيات ، واسكنهم الدرجات العاليات ، واكفنا وإياهم شرالظالمين ، من جميع العالمين ، انك أرحم الراحمين .

بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْأَحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيَ بِعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ . ﴾ .

## قبسات

من سوسة المطففين

# الخطبة الأولى

## بسمالله الرحمن الرحيم

#### ١ – في سورة المطففين

الحمد لله الواحد فلا ثاني له في وجوب الوجود ، الفرد فلا مثيل له في قدم الآلاء والجود ، الأحد فلا أجزاء له ولا أبعاض ، ولا جواهر في آنيته ولا أعراض ، الوتر فلا اتحاد له مع شيء ولا حلول ، ولا ابتداء لنوره ولا أفول ، ولا نقص ولا زيادة ولا استكمال ، ولا استفادة ولا مولودية ولا ولادة ، أحاط بالأشياء قبل تكوينها ، وعلم صوالحها وغايتها قبل تبيينها ، ووقتها في سابق علمه لحينها .

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْرُضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، يُغْشِي اللَّيلَ النَهَامَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهُ مَ مَسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَّ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ مَا لَهُ مَرَبُ اللهُ مَرَالَهُ اللهُ مَرَبُ اللهُ مَرَالَاللهُ مَرَبُ اللهُ اللهُ مَرَبُ اللهُ اللهُ مَرَالِهُ اللهُ اللهُ مَرَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرَالُهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وأشهد ان محمّداً ﷺ عبده ورسوله ختم به أنبياءه ، وفضّله على

رسله ، وجعله مهيمناً عليهم ، ومصدقاً لما انزل إليهم ، صلى الله عليه وآله الصفوة التي اجتباها الله واختارها ، وابتدأ من نور عظمته أنوارها ، وعقد بحبه وابتغاء مرضاته إعلانها وإسرارها .

أيها المؤمنون ؛ أنزل الله -سبحانه- سورة المطففين في أول قدوم الرسول ﷺ إلى المدينة -كما ورد عن الإمام أبي جعفر عليته -، أو في آخر بقائه بمكة -كما في أحاديث أخرى- .

والسورة تحتوي دروساً عظيمة في النظام الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام، وتعالج جوانب في العقيدة، وتضع تصميمات في التربية، وتشير إلى توجيهات في الأخلاق، وعلى المسلم ان يتدبر في آياتها، ويقبس من هداياتها.

وقد ورد الحث على تلاوتها ، فعن أبي عبد الله عليه قال : (من كانت قراءته في الفريضة ويل للمطفّفين أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار ، ولم نره ولم يرها ، ولا يمر على جسر جهنم ، ولا يحاسب يـوم القيامة) (١) .

والسورة تبدأ بإنذار المطففين الإنذار الرهيب .. بإنـذارهم الهـلاك والدمار ، والعاقبة الخاسرة التي ما بعدها من خسار .

﴿ وَيُلْ لَلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُ مُ أُو وَمَرَنُوهُ مُ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُ أُولِئِكَ أَنَّهُ مَ مَبْعُوثُونَ ، لِيَوْمِ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ . ﴾ .

١ - ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق (قده) - ص : ١٢٢ .

الويل هو الهلاك الماحق ، بالعذاب الساحق ، وورد في معناه : أنه بئر في جهنم ، أعده الله لتعذيب أقوام من المتمردين .

والمطففون فئة من الناس سوّلت لها اطماعها ان تعبث بعدل الله، فتهضم حقوق الناس ، وتبخسهم أشياءهم ، فاستوجبت حلول النقمة من إله الرحمة .

«وَيْلٌ لِّلْمُطَفَّفِينَ»، حكم لا هوادة فيه ، وتقرير لا قضاوة بعده ، والتلاعب بموازين العدل والظلم لحقوق العباد من أشد الأمور التي يحاربها حكم الله العادل ، وقضاؤه الفاصل ، وهبي جريمة متشعبة الآثار، كثيرة الجرائر ، عظيمة التبعات ، وهبي ليست مخالفة واحدة ، لقانون واحد من قوانين الإسلام ، ولكنها محاربة لأكثر قوانينه ، وهبي ليست جرأة على حقوق الناس وحدهم ، ولكنها جرأة على حرمات الله ومجاوزة لحدوده .

وآثارها وتبعاتها لا تختص بالآخرين من الأفراد ، ولكنها هزّة أثيمة للمجتمع المسلم ، ولوثة شديدة للخلق المسلم ، وإهدار لشخصية فاعل الجريمة ، وتحطيم لإنسانيته ، كما هي لوثة في إيمانه وإسلامه .

«وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّـذِينَ إِذَا اكْتَـالُواْ عَلَـى النَّـاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» .

يأخذون لأنفسهم وافيا حين يأخذون ، ويدفعون للناس ناقصا حين يدفعون ، يجورون عن القصد ، ويتعدون عن الحد ، وما ينقصون من مروءاتهم ودينهم أكثر مما يخسرون في موازينهم .

ألا يرعوي أهل تلك الهمم الساقطة ، والغايات الهابطة ، فيرتفعوا عن هذه الخطايا ، «أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُم عن هذه الدنايا ، ويرتدعوا عن هذه الخطايا ، «أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْم عَظِيم» . ألا يظنون ذلك ظناً ان لم يكونوا يوقنون به يقيناً فيدفعهم ظن الحساب الى التورع عن الارتكاب ، «أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْم عَظِيم . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» .

وكفى باليوم عظماً أن يكون القيام فيه لرب العالمين ، رب النـاس أجمعين ، رب الآخذ والمعطي ، والدائن والمدين ، والظالم والمظلوم .

رب العدل ، ورافع قواعده وبنيانه ، وواضع الميزان ، ومحرم خسرانه .

رب العالمين ، الذي لا تخفى عليه خطرة في نفس إنسان ، ولا ذرة تنقص من ميزان .

عباد الله ؛ ان هذه الفئة استحقت الويل من الله ، وهي تأخذ وافيـاً وتدفع ناقصاً ، فماذا تستوجب إذا جارت أكثر من ذلك فأخذت زائـداً ودفعت خاسراً .

عباد الله ؛ ان الإسلام دين العدل الأعلى ، ومنهج الطهارة الكبرى، وهو لا يرتضي لمجتمعه ، ولا لفرد من أبنائه ، ان يرتكب سوأة تخالف العدل، أو تلوث طهارة النفس ، وهو يحاسب عليها اشد الحساب ، ويتوعد على ارتكابها بأليم العذاب .

ومن عجيب أمر بعض الناس أنه يتوخى من دين الله ان يحلل له بعض الأموال ، ويأذن له في بعض الخيانات ، كأنه لا يقتنع إلا ان يشاركه دين الله في الجريمة ، والهبوط إلى المهاوي الأثيمة ، يفكرون هذا التفكير السقيم ، ويحسبونه هيناً ، وهو عند الله عظيم .

فالورع ؛ الورع – آيها المؤمنون-؛ والتقوى ؛ التقوى ؛ طهروا نفوسكم بطهور الإسلام ، وزكوها بالتزام مناهجه ، قفوا حيث أوقفكم الله ، ولا

تتعدُّوا ولا تسرفوا ، ﴿وَمَنَ يَنَعَدَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظُلَّمَ نَفْسَه . . (١) ﴾ .

احترزوا من مظالم العباد ، فإن الحيف على العباد من الذنوب الـــي لا تغفر ، وتوفية المكاييل والموازين من الحقوق التي لا تهدر :

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَنَرُ نَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزِ إِنَّ . (٢) ﴾

﴿ وَكُمْ نَيِخْرِمَنَ كُمْ شَنَآ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا الْعُدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيلٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . (٣) ﴾ .

أقالنا الله وإياكم من كل عشرة ، وسددنا في كل خطوة ، وزكّى نفوسنا وأعمالنا ، وبلغنا الغاية التي يرضاها لنا ، وطهرنا بطهور الإيمان، وثبتنا على مناهج القرآن .

﴿ بِسِمِ الله الرحمن الرحيم ، الْقَامِ عَةُ ، مَا الْقَامِ عَةُ ، وَمَا أَدْمَ الْكَمَا الْقَامِ عَةُ . وَمَا أَدْمَ الْقَامِ عَةُ . وَمَا الْقَامِ عَةُ . وَمَا أَدْمَ الْقَامِ عَةُ . وَمَا أَدْمَ الْعَبْنِ الْمَنفُوشِ ، فَأَمَا مَن عَلَيْ الْمِبَالُ كَالْعِيْنِ الْمَنفُوشِ ، فَأَمَا مَن عَلَيْ مُواللهِ عَلَيْهُ فَهُو فِي عِيشَة مِرَا ضِيَةٍ . وَأَمَا مَنْ خَفَّتُ مُوَالْمِينُهُ فَالْمَ هُمَا وَيَةٌ . وَمَا أَدْمَ الْكَ مَا هِيَهُ ، فَامْرُ حَامِيةٌ . (3) ﴾ .



١ - الطلاق: ١ .

٢ – الرحمن : ٩ .

٣ - المائدة: ٨.

٤ - القارعة: ١ - ١١.

#### الخطبة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### أهوال البعث والنشور

الحمد لله الدال ببديع فعاله ، على عظيم جلاله ، المظهر لمكنون حكمته ، بلطيف صنعته ، خلق السماء فبناها ، و ﴿ رَفَعَ سَمُ كَمَا فَسَوَّاهَا ، وَأَغْطُشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . (١) ﴾ .

كافأ أجرامها بنظام التجاذب فاستقامت ، وعادل أفلاكها في قوانين الحركة فاستدامت ، ووازن ما بينها في الأبعاد والآماد فما رامت ، وزيّنها بكواكبه للناظرين ، وروّعها بعجائبه للمتفكرين ، وملأها بآياته للعالمين .

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، وحدّته الأشياء بانقيادها، وسبّحته بألسن استعدادها ، وعبدته اعترافاً بنعمة إيجادها ، وأشهد ان محمّداً عليه عبده ورسوله ، أكرم عبيده عليه ، وأعظم رسله عنده ، وأدلهم على طاعته ، وأجلهم مقاماً ، وأرفعهم أعلاماً ، وأشدهم ثباتاً في جهاده ، وأحرصهم على إنقاذ عباده ، صلى الله عليه وآله خلفاء الله ، وحملة فرقانه ، ومصابيح جنانه .

«أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» .

إن ظن البعث ، وعظم اليوم ، والقيام فيه لرب العالمين .. إنّ كلاً من هذه الشدائد الثلاث تحتم على العاقل أن يفتكر ، ويرتدع عن غيه ويزدجر .

وعن الصادق عليه : (مثل الناس يـوم القيامـة إذا قــاموا لـرب العالمين مثل السهم في القراب ، ليس له من الأرض إلا موضـع قدمـه ، كالسهم في الكنانة، لا يقدر ان يزول ها هنا ، ولا ها هنا) (١).

﴿ كَلا إِنَّ كِتَابَ الفُجَامَ لَفِي سِجِينٍ . وَمَا أَدْمَ الْكُمَا سِجِينُ . كِتَابُ مَنْ فُومُ . وَمُا أَدْمَ الْكُمَا سِجِينُ . كِتَابُ مَنْ فُومُ . وَمِلْ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِيبِينَ . ﴾ .

كلا ؛ كلا ؛ ارتدعوا -أيّها المجترؤن-، ازدجروا -أيّها المستهزؤن-، أفيقوا -أيّها الغافلون المنغمرون-، ان عقاب الله لا يقابل بهـزء ، وان نقمة الله لا تقاوم بجرأة .

ان الأمر ليس عبثاً من العبث ، وان الحديث ليس أسطورة من الأساطير ، ان هناك كتباً مرقومة تثبت الأعمال ، وموعداً يجمع الناس فيه للسؤال .

«إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ»، والسياق الكريم يلتفت من المطفّفين إلى مطلق الفجّار، والى كل مكندّب بيـوم الـدين ومكـابر، لا يظن انه مبعوث ليوم عظيم.

ان كتابهم الذي يحتوي ثبت أعمالهم «لَفِي سِجِّين» ، أو ان ما كتب الله لهم من العذاب والعقاب لفي سجين ، «وَمَا أَدْرَاكُ مَا سِجِّينٌ» ؟ .

١ - الكافي - الشيخ الكليني (قده) - ج: ٨ - ص: ١٤٣.

وادٍ من أودية الهول الهائل ، وموضع من مواضع الهوان السافل ، وسجن من سجون الخزي الشامل ، والعذاب المتواصل ، واكتفت الآية الكريمة عن التفصيل بهذا التهويل .

«كِتَابٌ مَّرْقُومٌ» ، وثبت معلوم ، وقضاء محتوم ، قد اسودت صحائفه ، ونشرت فضائحه ، واستغنى في إثبات ما فيه عن الإشهاد ، وأعلنت سوءاته على رؤوس الأشهاد .

﴿ وَيُلِّ يُوْمَئِذِ لَلْمُكَذَبِينَ . الَّذِينَ يُكَذَبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ ، سَيَرَونَ العاقبة السوآى التي تَنتَظرهم ، والمغبة الوخيمة التي نحذرهم ، سيرون الحقيقة المذهلة يوم نشر الكتاب ، ويوقنون بالويل حين يساقون للحساب .

## ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . ﴾ .

ان عقيدة البعث كثيرة النذر ، عظيمة الخطر ، رهيبة الأثر ، وحججها الجلية تحتم على العاقل السميع المبصر ان يعي ، وتطلب منه ان يوقن ، وان يتبصر ويتدبر ، ولكن الانغماس في الإثم ، والاعتياد على سجية الاعتداء والظلم ، تسولان للمرء ان يكذب بهذه العقيدة ، ويكذب بنذرها وآياتها ، فيميت ضميره فلا يجذر ، ويعمي بصيرته فلا بُصر ، وينطلق مع هواه بلا رادع ولا وازع .

﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَد أَثِيمٍ . إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ . ﴾ .

فاليقظة ، اليقظة -عباد الله-؛ إنها آيات يبينها الله لكم لتسعدوا باستماعها ، وتفوزوا باتباعها ، وإنها أقباس من كتابه ينير بها بصائركم، ويحيي بروحها ضمائركم : في رحاب القرآن

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُنُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيُ مَا تَعْمَلُونَ . وَلاَ تَصُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمُ مُّ أَفْسَهُمُ مُّ أُوْلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . (١) ﴾ .

اللهم بعونك تدرك المطالب ، وبتوفيقك تنال الرغائب ، وبلطفك يستدرك الـذاهب ، اللـهم فاجعلنا ممـن أنـرت بصـيرته ، وأصـلحت سريرته ، فخضع لك بعمله ، وتجاوزت عن خطئه وزلَله .

اللهم إنا نعوذ بك من دنياً تمنع خير الآخرة ، ومن عاجل يمنع خير الأجل ، ومن حياة تمنع خير الممات ، ومن أمل يمنع خير العمل ، فأعنا على ما استعنا بك عليه، وأعذنا مما استعذنا بك منه ، يا أكرم الأكرمين.

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك ونبيك ، واجزه بكل خير أبلاه ، ومن كل شر خلاّه ، ويسر آتاه ، وضعيف قوّاه ، ويتبم آواه ، ومسكين رحمه ، وجاهل علمه ، ودين بصّره ، وحق نصره ، الجزاء الأوفى ، والرفيق الأعلى ، الشفاعة الجائزة ، والمنزل الرفيع ، في الجنة عندك يا رب العالمين ، وصل عليه وعلى آله المطهرين ، صلاة تبقى إلى يوم الدين .

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الذي استخلصته في القدم، وشرفته على الأمم، الذي قرنت ذكره بـذكرك، وأقمته مهيمناً على نهيك وأمرك، أول النبيين في الميثاق، وسيدهم على الإطلاق، خير من عاهد فوفى، وأفضل من قدر فعفى، سيدنا أبي القاسم محمّد المصطفى عَلَيْنَا .

اللهم صلّ وسلّم على الثابت حين زلت الأقدام ، والراسخ حيث

۱ – الحشر : ۱۸ – ۱۹ .

ضلت الأحلام ، مولى الأنام ، ومكسّر الأصنام ، أول من صدق وصلى، وفاز في كل مكرمة بالقدح المعلى ، سيّد الصديقين ، وولي الصالحين ، أبي الحسن علي أمير المؤمنين علينه .

اللهم صلّ وسلّم على المطهرة البتول ، وفلذة كبد الرسول ، بضعته التي يؤذيه ما يوذيها ، الصديقة الكبرى، أم الحسنين فاطمة الزهراء المنكلا .

اللهم صلّ وسلّم على اصدق العالمين لهجة ، وأنصعهم حجة ، مُظهر الحلم والجود ، وطويل الركوع والسجود ، أكرم الناس نسباً ، وأعلاهم رتباً، أبي محمّد الحسن المجتبى عليتها .

اللهم صلّ وسلّم على متمم دعوة القرآن ، وهازم البقية من عبدة الأوثان ، معز الحق بجهاده يوم كربلا ، وموطّد أركان الإسلام بما تحمّله من البلاء، ريحانة النبي ، وقدوة كل حرٍ أبي ، أبي عبد الله الحسين بن على عليته.

اللهم صلّ وسلّم على عبدك الذي ابليته فوجدته صابراً ، وأوليته فألفيته شاكراً ، خير الزاهدين ، ومنهل الواردين ، في أمور الدنيا والدين، أبى محمّد على زين العابدين عليه .

اللهم صلّ وسلّم على قسطاس العدل في البرية ، وميزان الحق في كل قضية ، غوث اللهيف ، وعون الضعيف ، معقل الأمان من الـزمن الغادر ، أبى جعفر محمّد بن على الباقر علينه .

اللهم صلّ وسلّم على وسيلة المضطر لإجابة دعوته ، وذريعة التائب لإقالة عثرته ، النعمة الكاملة ، والرحمة الشاملة ، مأمن الخائف من الطوارق ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليته .

اللهم صلّ وسلّم على العبد الأواه ، الذي اخصه الله واصطفاه ، المنفرد إلى ربه إذا نامت العيون ، والمستأثر بجبه إذا غفل المقصرون ، سيّد الأعاظم ، من الأعارب والأعاجم ، أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم علينه .

اللهم صلّ وسلّم على حجة الله المؤكدة ، ودعامة الحق الموطدة ، ضامن الجنان لزائري قبره ، وفلك النجاة لعارفي قدره ، ووسيلة الفوز لمثلي أمره ، نور الهدى ، وباب الرضا ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الشمس الكاشفة لظلم الـدياجي ، والـدليل الذي ينجو باتّباعه النـاجي ، رافع شبه الإلحـاد ، والـذي لا تقبـل إلا بولايته عبادة العباد ، أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عليي المراتب ، وحسني المواهب ، وعظيمي المناقب ، العليين الزكيين ، والهاديين المهديين ، أبي الحسن علي ، وأبي محمّد الحسن العسكريين المملّل .

اللهم صل وسلم على صاحب الفتح المبين ، وعديل الكتاب المستبين ، المعد لإدراك الترات ، وشفاء الصدور الوغرات ، الطبيب الذي لا شفاء إلا بطبه ، والولي الذي لا نجاة إلا بحبه ، أمينك على الفروض والسنن ، وقيمك على الشرائع ما ظهر منها وما بطن ، سيدنا أبي القاسم محمد بن الحسن عليه .

اللهم حقق لوليك ما وعدته ، وأظهر به الحق الذي أقمته ، وأرنا بوجه النور الذي سترته ، اللهم كن له ولياً وحافظاً ، وقائداً وناصراً ، وكالئاً وساتراً ، حتى تسكنه أرضك طوعاً ، وتمتعه فيها طويلاً ، اللهم ثبتنا على هداه ، ووفقنا لإدراك رضاه ، ومنّ علينا بنصره ، والمسارعة إلى امتثال أمره .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واشرح بالتقوى صدورهم ، وأصلح بفضلك أمورهم ، ولقهم ما يأملون ، واكفهم ما يحذرون ، اللهم اجمع كلمة أحبائهم ، وكن لهم في سرائهم وضرائهم إنك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدُلُ وَالإِحْسَانِ وَإِيَّنَا وَيِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُ مُ لَعَلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَذَكِّرُونَ . ﴾ .



# الخطبة الأولى

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٢ – في سورة المطففين

الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه ، ﴿وَبَدَأَ خُلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ سُلُهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَهينٍ . (١) ﴿ .

من نطفة قدّر من بسائط الأرض أمشاجها ، وعدّل بـدقيق حكمته مزاجها ، ووجه إلى الغاية الكبرى أفرادها وأزواجها ، وألّف خلاياها في مناهج تذهل العقول ، واستودع آحادها سر الحياة المجهول ، وضمنها جوهر العقل المجبول .

وقرن -وله المشيئة- بين خلية أنثى منها وخلية ذكر ، ووحد ما بين جزيئاتهما على قدر ، وانشطرت بأمره ناسلاتهما ، واتحدت بقوته منفعلاتهما وفاعلاتهما ، وأودع الخلية الموحدة برحمته في قرار مكين ، وعصمها من الطوارئ في حصن حصين ، ووجه إليها الطاقات التي تنميها ، ووفر لها المواد التي تغذيها ، وهيأ لها السوائل المختلفة التي تحفظها ، ووكل بها العين الرحيمة التي ترعاها وتلحظها ، وطورها وحلق لها أعضاءها ، وحدد منها أجزاءها ، ثم نفخ فيها من

روحه فنشطت حركاتها ، واكتملت مدركاتها ، وانشأ -بقدرتـه- من النطفة المهينة بشراً سوياً ، تاماً قوياً ، مدركاً ذكياً .

وأشهد ان لا اله إلا الله وحده ، لا يشارك في حكمة ، ولا يضارع في رحمة ، وأشهد ان محمّداً عَلَيْهُ عبده الذي انزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيراً ، ورسوله الذي طهره وآله من الرجس تطهيراً ، صلى الله عليه وعليهم ما أشرق نورهم في العالمين ، وما نطق بفضلهم الكتاب المبين .

أيّها المؤمنون ؛ تصف سورة المطفّفين المباركة حال فريقين من الناس ، حال الفجار المكذّبين ، وحال الأبرار المقرّبين ، وتذكر كتاب الفجار وما أعد لهم من ويل عظيم ، وكتاب الأبرار وما أزلف لهم من نعيم مقيم .

تذكر الفريقين وتصف حالهما ، وتحدد مصيرهما وما لهما ، لعل السامع يدّكر ويتعظ ، ويرتدع عن غيّه ويجتفظ .

«وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لّلْمُكَذِّبِينَ ، الَّذِينَ يُكَذَّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ».

وعلى أي أساس يقوم التكذيب بهذه العقيدة ، بعد ان وضحت دلائلها وشواهدها ، وظهرت بيناتها وفوائدها ؟ .

ولماذا يكذّب بها المكذّبون ؟، ألا يحذرون إن لم يكونوا يعتقدون ؟ .

كلا ؛ كلا ؛ فقد برح الخفاء ، وانكشف الغطاء ، ولكن من تبع الهوى يريد إلقاء الحبل على الغارب ، فهو يكذب بيوم الدين كيلا يكون له عن إرادته حاجب :

﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِنَّا كُلُّ مُعْتَد أَثِيمٍ ، إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ . ﴾ .

في رحاب القرآن في رحاب القرآن

لقد انغمس في الإثم حتى قاده إلى التكبر على الرحمان ، والى الجرأة العظيمة على قدس القرآن .

### ﴿ كَلَّا بَلْ مَ إِنْ عَلَى قُلُوبِهِ مْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . ﴾ .

لقد كثرت الذنوب ، حتى طمست على القلـوب ، فـلا نـور في بصيرة ، ولا خشية في نفس ، ولا توبيخ من ضمير ، ولا حذر من سـوء مصير .

وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه : (ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكته بيضاء ، فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة نكتة سوداء ، فان تاب ذهب ذلك السواد ، وان تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض ، فإذا غطي البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا ، وهو قسول الله (عز وجل) : ﴿ كَلَّا بَلْ مَانَ عَلَى قُلُوبِهِ مُمَا كَانُوا فَكُ سِبُونَ ﴾ .

وقد قال العلماء - في معنى ذلك -: إن قلب المؤمن كالمرآة الصافية تنعكس فيها أنوار العقيدة ، فتضيء منها جوانب النفس بالصفات الحميدة ، والأعمال السديدة ، فإذا هو اقترف ذنبا وقع على المرآة بعض الرين ، فإذا تتابعت منه الذنوب تراكم الرين على قلبه ، فإذا هو انغمس في اتباع هواه صار الرين طبعاً ، وأصبحت المرآة مظلمة ، وعاد القلب محجوباً لا يوفق إلى خير ، ولا يهتدي إلى حق ، ولا يشرق بنور .

وإذا ضرب الرين حجاباً على قلبه كان ذلك حجاباً لـه مـن رحمة ربه ، ﴿كَانَ إِنَّهُ مُ عَن رَبِّهِ مُ يُؤْمَلُذ لِمَحْجُوبُونَ . ﴾ .

لمحرومون من ثواب الله وكرامته ، وهذه هي العقوبة الأولى لهم

على ارتكابهم ، أن توصد في وجوههم أبواب رحمة الله ، وهي التي وسعت كل شيء .

﴿ ثُمَّ إِنَّهُ مُ لَصَالُوا الْجَحِيمِ . ﴾. وهذه هي العقوبة الثانية لهم بما عتوا عن أمر ربهم ، وانغمسوا في عَصيانه.

﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ . ﴾ .

وبحانب هؤلاء الأشقياء الذين طردوا عن رحمة الله لشقائهم ، وذاقوا وبال تكذيبهم واستهزائهم ، قوم سعداء قد أظلتهم الرحمة ، وغمرتهم النعمة ، وقرر حسن ختامهم حسن ابتدائهم ، وكفل بفوزهم عظم ابتلائهم .

﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لِفِي عِلْيِينَ . وَمَا أَدْرَاكُ مَا عِلَيُونَ . كِتَابُّ مَنْ قُومُ . يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ . ﴾ .

«إِنَّ كِتَـابَ الْـأَبْرَارِ لَفِـي عِلِّـيِّينَ»، والأبـرار هـم المطيعـون لله، الحريصون على عبادته، المبتغون رضاه، الملتزمون تقواه.

إن كتابهم الذي يحتوي ثبت أعمالهم ، وتدوين خلالهم ، أو إن ما كتب الله لهم من الثواب الجزيل على عملهم الجميل ..

إِن كتابهم لفي عليين ، «وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ» ؟ .

أرقى مراتب الشرف الأعلى ، وارفع مقامات الكرامة العليا ، كتاب مرقوم ، تنشر صحائفه إعلاءاً لأمره ، ويشهده المقربون إيذانا بفخره ، والمقربون هم الذين أحلهم الله من كرامته في أسمى المنازل .

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ كَفِي نَعِيمٍ . ﴾ .

هذه العاقبة الحميدة التي نالوها بسعيهم ، والأجر الكريم الذي استوجبوه ببرّهم .

«إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ» ، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل ، لفي نعيم شامل مقيم، فلا نقص ، ولا غضاضة ، ولا حزن ، ولا نكد.

﴿عَلَى الْأَمْرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾، فكل ما يرونه يسترهم ، وكل ما يتناوله نظرهم فهو مما يزيد في بهجتهم ، ويزيد في كرامتهم .

﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ مِ مَ نَضْرَةَ التَعِيمِ . ﴾ ، فقد اكتملت لهم السعادة وتضاعفت عليهم النعمة .

﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ مَحِيقِ مَخْتُومِ . خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ . وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ . عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ . ﴾ .

والرحيق المختوم: نوع شراب أهل الجنة ، تذكر السورة الكريمة ان ختامه مسك ، وأن مزاجه من تسنيم ، وهو ضرب مما أعده الله لهم فيها من التكريم ، أم تسنيم فهو أشرف شراب أهل الجنة ، والآيات الكريمة تذكر أنها شراب الخاصة المقربين . «عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ» .

هذه هي عاقبة الأبرار -أيّها المؤمنون-، وتلك هي نهاية الفجار، فاعملوا فإنكم مدركو عاقبة سعيكم .

اتقوا الله ؛ فإنها المضمار الذي فاز به الأبرار ، وتنافسوا في الخير فان من عرف الله جدير بان يرغب فيما عنده ، وان ينافس فيما لديه ، وفقنا الله —وإياكم – للتنافس في هذه الغايات ، والارتقاء إلى هذه

الدرجات، انه أكرم من سئل ، وأعظم من أمّل ، وهدانا إلى إتباع منهجه العظيم ، وكتابه الكريم .

﴿ بِسِهِ الله الرحمن الرحيم ، إِذَا نَرْ لَتِ الأَمْ صُنْ رَٰ لَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَمْ صُنْ رَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَمْ صُنْ أَثْقَالُهَا ، وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذ تُحَدّثُ أَخْبَامِهَا ، بِأَنَّ مَبَكَ أَوْحَى الْأَمْ صُنَّ أَثْقَالُهَا ، وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذ تَحَدّثُ أَخْبَامِهَا ، بِأَنَّ مَبَكَ أَوْحَى لَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَخَيْرًا يَهُ وَ اللهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَ خَيْرًا يَهُ وَ اللهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَ خَيْرًا يَهُ وَاللهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَ شَرَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَ وَ شَرَا يَهُ وَاللهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَمَ وَ شَرَا يَهِمُ وَاللّهُ مَا لَهُ مَا يُعْمَلُ مِثْقَالًا ذَمَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



### الخطبة الثانية

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### انتقام الله للمؤمنين

الحمد لله الذي أبان للإنسان عن عظيم قدرته بما عرّفه من عجائب تكوينه ونشأته ، كوّنه ولَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورا ، وخلقه من نطفة أمشاج فجعله سميعاً بصيراً ، فاعجب لها خليه ملقحة موحدة ، تعين لها الحكمة المبدعة سبيلاً ممهدة ، إلى غاية محددة ، فتكدح في طريقها عاملة ، منفعلة فاعلة ، فتنشطر انشطاراً ، وتتخذ أدواراً ، فتصبح الخلية خليتين، وتعود الثنتان أربعاً ، وتكثر الانقسامات وتتضاعف ، وتتوالد الخلايا وتتآلف ، وتجعلها القدرة العظيمة أصنافاً ، وتعهد إلى كل صنف منها بعمل ، وتوجهه أن لا يقع في خطأ أو زلل .

فما يختص بإنشاء السمع غير ما يختص بإنشاء البصر ، وما يعمل في تكوين اللحم غير ما يعمل في تكوين العصب والبشر ، وهكذا في كل جهاز من أجهزته ، وكل نسيج من أنسجته ، وتمد القدرة العليمة كل جزء منه بما يحتاج ، وتعدّه لأداء قسطه من المنهاج :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَة مِن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّ صَحِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّ صَحِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَامًا فَكَلَقَةً مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنًا الْعِظَامِ لَحُمَّا ، ثُمَّ أَنشَأَنَاهُ خَلَقًا آخَرَ ، فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٢٠) .

وأشهد ان لا آله إلا الله وحده لا شريك له كما وحد ذاته ، وأنزهه كما نزه نفسه ، وأثني عليه بما وصف به قدسه ، وأشهد ان محمّداً عليه عبده ورسوله ، أتم به النور ، وشفى ببعثته الصدور ، صلى الله عليه وآله مظاهر حكمة الله المتقنة ، وخزائن آياته البينة .

عباد الله ؛ وصف السياق في السورة الكريمة حال المجرمين وسماهم فجاراً، وبين ان كتابهم «لَفِي سِجِّين»، ووصف حال المطيعين وسماهم أبراراً، وأوضح ان كتابهم «لَفِي عِلِّيَّينَ».

وأوصل هؤلاء وهؤلاء إلى غايتهم ، وأوقف الناس على نهايتهم ليذكّر بذلك مدّكر ، ويعتبر معتبر ، لعل الاقتران بين الوصفين يبعث الخوف والرجاء في القلوب ، فتجلى من رين الذنوب ، وتحيا بعد موت، وتقبل بعد إدبار ، وتشرق بعد إظلام .

ويلتفت القرآن بعد ذلك لفتة حكمية يأسر بها قلوباً مؤمنة كليمة ، ويسلّي نفوساً طيبة كظيمة .

فقد كان المؤمنون في بدء الدعوة يجدون من الفجار أذى كثيراً ، ويقاسون من جهلهم وغرورهم عناء كبيراً ، وكان المجرمون يسرفون في الوقيعة بهم ، والسخرية منهم ومن إيمانهم ، يؤمون عليهم بالأكف ، ويغمزونهم بالأعين ، ويلوكونهم بالألسن ، ان لم يستطيعوا ان يتناولوهم بالأيدي .

وكان المؤمنون يألمون من هذا التعدي ، وكان من الحكمة ان يمسح القرآن على هذه القلوب الصديعة ، المؤمنة بالله وبرسوله ليأسو جراحها، وليعرفها ان كل ما يصيبها من أذى فهو بعين الله ، سيرون منه وفاءه ، وسيجد الباغون جزاءه .

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ . وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ

يَنَغُامَرُونَ. ﴾ ، يصنعون كذلك سخرية بالمؤمنين ، وإهانة لهم ، وحطأ من كرامتهم ، ﴿وإذا انقلبوا إلى أهلهم ﴾ بعد ان ينالوا ذلك من المؤمنين ﴿ انقلبوا فَكُهُمُ مُرحِين بما صنعوا ، ﴿وَإِذَا مَأَوْهُمُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُونَ. وَمَا أُمْ سِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ .

وما ينفعهم هم ، وما يضرهم ان كانوا ضالين أو مهتدين ؟ ، وما معرفتهم بموازين الضلال والهدى ليحكموا على غيرهم بما يحكمون ؟ .

ولكن النفوس الصغيرة الحقيرة تولع بأذى الناس ، والعبث بهم ، تحسب ان ذلك يرفع من ضعتها ، أو يكمل من نقصها ، لقد كان هذا دأب الذين أجرموا مع الذين آمنوا في أول دعوة الإسلام ، وهو كذلك دأب الذين أجرموا مع المؤمنين في كل زمان ، وفي كل مكان .

وما كان الله ليدع هذا الهزء بالمؤمنين دون جزاء ، وما كان ليـذر تحملهم الأذى في سبيله دون وفاء .

فاليوم وقد استعلنت الحقائق ، واستبانت المصادق ، ولقي كل من الفجار والأبرار جزاء عمله ..

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّامِ يَضْحَكُونَ . عَلَى الْأَمْرَ وَلْكِ يَنظُرُونَ . ﴾ .

ينظرون ما هم فيه من فوز ونعمة ، وما فيه الكفار من هول ونقمة، ينظرون لا ليشمتوا ، فالمؤمن ارفع من هذه الوضاعة ، ولكن لتتضاعف عليهم النعمة بالنظر إلى ضدها ، وليبصروا صدق ما كانوا يسمعون .

﴿ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّا مُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . ﴾ .

فاتقوا الله -أيّها المؤمنون-، ولا يغركم ما انــتم راحلــون عنــه عمــا انتم قادمون عليه، ولا يصرفكم هوى الأنفس وأمانيها عن رضى ربكم.

﴿ النَّفُوا مَرَّبُكُمْ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْنِي وَالدُّ عَن وَلَدهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوجَانِ عَن وَلَدهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوجَانِ عَن وَالدهِ شَيْئًا إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّبُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّبُكُم بِاللَّهِ الْعَرُوسُ . ﴾ الْغَرُوسُ . ﴾

اللهم يا من إليه يلجأ العباد في المهمات ، واليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والخفيات ، أنت الله لا اله إلا أنت ، نَمُت إليك بلا إله إلا أنت ، فبلا إله إلا أنت اجعلنا في هذا اليوم ممن نظرت إليه فرحمته ، وسمعت دعاءه فأجبته ، وعلمت استقالته فأقلته ، وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته ، فقد استجرنا بك من ذنوبنا ، ولجأنا إليك في ستر عيوبنا، اللهم فجد علينا بكرمك ، واحطط خطايانا بحلمك.

اللهم رب النبيين والأبرار ، ورب الصديقين والأخيار ، صلّ على صفوتك، وخير خيرتك ، والنور الذي أظهرته لهدى بريتك ، الصادق الأمين ، والرسول المبين ، اللهم اجعل في السابقين غايته ، وفي المنتجبين كرامته ، وفي العالين ذكره ، وأسكنه وآله الطاهرين أعلى الغرف ، بحيث لا تفوقها درجة، ولا تفضلها منزلة .

اللهم أكرم زلفتهم ، وأجزل عطيتهم ، واظهر أمرهم، وأتم نورهم، وآتهم أوفر العطيات في جناتك ، وصل عليهم بأفضل صلواتك .

اللهم صلّ وسلّم على معلم الحكمة والكتاب ، وقائد الخلـق إلى الصواب ، رسولك الأعظم ، وداعيتك الى التي هـي أقـوم ، بعيشك إلى الخلق أجمعين ، أبي القاسم محمّد خاتم النبيين عَيْلًا .

اللهم صلّ وسلّم على ساقي الحوض ، وأمين الله في الأرض ، وصي الرسول ، وحسامه الـذي لم يعرف الفلول ، سيّد المسلمين ، والذي أكمل الله بولايته الدين ، أبي الحسنين علي أمير المؤمنين علينه .

اللهم صلّ وسلّم على مستودعة الأسرار ، وخزانة الأنوار ، شفيعة يوم الجزاء ، ووالدة الأئمة الأمناء ، أم الحسن والحسين ، سيدتنا فاطمة الزهراء المبتكا .

اللهم صلّ وسلّم على قلم الحكمة ، والقائم بسد الثلمة ، المنتجب للإمامة ، والمتسربل بالكرامة ، رابع أهل العباء ، وثاني الأئمة النجباء ، أبي محمّد الحسن بن علي المجتبى عليته .

اللهم صلّ وسلّم على رافع لـواء الإسـلام بقتلـه ، وفاديـه بنفسـه وبنيه وأهله، قدوة أهل الإباء ، وريحانة أصحاب العبـاء ، أبـي عبـد الله الحسين سيّد الشهداء عليته .

اللهم صلّ وسلّم على شاهدك على خلقك ، وعبدك القائم بحقك، مولى المؤمنين ، وغوث المكروبين ، وملجأ المضطّرين ، أبي محمّد علي بن الحسين زين العابدين علينظيم .

اللهم صلّ وسلّم على قيّمك على مناهج الدين ، ولسانك الناطق في العالمين ، معدن الفضائل والمآثر ، ومجمع المناقب والمفاخر ، أبي جعفر الأول محمّد بن علي الباقر عليته .

اللهم صلّ وسلّم على الخيرة من الخيرة ، وربيب الكرام الـبررة ، مصباح المشكاة ، ومنقذ العصاة من الـدركات ، وليـك الـذي فرضت إمامته على كل ابيض واسود ، أبي عبد الله جعفر بن محمّد علينه .

اللهم صلّ وسلّم على وصي الأبرار ، وإمام الأخيار ، صاحب المقامات الجليلة ، وحليف السجدة الطويلة ، باب المكارم ، وسيد الأعاظم ، سيدنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليته .

اللهم صلّ وسلّم على عديل الكتاب ، والناطق بفصل الخطاب ،

فخر العرب والعجم ، وسيد من قام على قدم ، مـولى الـورى ، وإمـام من وطئ الثرى ، أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه .

اللهم صلّ وسلّم على مستودع العلوم النبوية ، وخازن الأسرار العلوية، سيّد العبّاد ، وسند الملهوفين يوم ينادي المناد ، أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليته .

اللهم صلّ وسلّم على بـابي رحمتك ، وخـازني حكمتك ، ركـني الهدى ، وكهفي الورى ، التقـيين النقـيين ، والكـوكبين الـدريين ، أبـي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن العسكريين المُهْلِكا .

اللهم صلّ وسلّم على الباب الذي يتوجه إليه الأولياء ، والسبب المتصل بين الأرض والسماء ، الطالب بالدماء النبوية المهدورة ، والشائر بالحقوق العلوية المغدورة ، والمنتصر للشريعة الإلهية المهجورة ، مجدد السنن ، وقامع الفتن ، أبي القاسم محمّد بن الحسن عليته .

اللهم أزح بظهوره العلل ، وأكحل بطلعته المُقل ، واغسل به الأدران ، من قلوب أهل الإيمان ، اللهم أظهر به الحق الذي ستره الظالمون ، واجبر به القلوب التي كسرها الجبارون ، وأقم به الحدود التي أضاعها المعتدون ، اللهم اجعلنا عمن نهج هداه ، وابتغى رضى الله برضاه ، ونصح لله في نصرته ، واقتدى بنير سيرته ، اللهم واقض به حاجاتنا ، واستجب به دعواتنا .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، واعمر بالإيمان قلوبهم ، واشرح بالتقوى صدورهم ، ولا تجعل لمبتغي السوء عليهم سبيلاً ، وآمنهم من المحنة ، انك على كل شيء قدير .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيَّاءُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَكُمْ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُ وَلَ ﴾ .

# الفهرست

|     | الفسم الأول / في رحاب العقيده                 |
|-----|-----------------------------------------------|
| ٧   | ١ – الخُطبة الأولى / أثر العقيدة في الإنسان   |
| ١٣  | الخطبة الثانية/ العوامل الداعية للإلحاد       |
| ١٧  | ٢-الخطبة الأولى / الإيمان والإخلاص            |
| ۲۲  | الخطبة الثانية/ الإخلاص في العقيدة والعمل     |
| ۲۹  | ٣-الخطبة الأولى/ الحب الذاتي لله              |
|     | الخطبة الثانية / التسليم لله والتوكل عليه     |
|     | ٤ – الخطبة الأولى / أصول التقوى وآثارها       |
| ٤٥  | الخطبة الثانية/ منجيات الإنسان من الخسر       |
|     | ٥ –الخطبة الأولى/ الرقابة الإلهية             |
|     | الخطبة الثانية/ دور المراقبة الإلهية في العمل |
|     | ٦-الخطبة الأولى/ في الامتحان الإلهي           |
| ٧٠  | الخطبة الثانية/ الإخلاص لله                   |
| ٧٧  | ٧-الخطبة الأولى/ بعثة الرسول محمد ﷺ           |
| ۸۳  | الخطبة الثانية/ ميلاد أمير المؤمنين عليستهم   |
|     | ٨–الخطبة الأولى / في الغديــر                 |
|     | الخطبة الثانية/ من أعمال يوم الغدير           |
| ١٠١ | ٩ –الخطبة الأولى/ أهوال القيامة               |
|     | الخطبة الثانية/ أهمية الصلاة في الإسلام       |
|     | ١٠ -الخطبة الأولى/ قوا أنفسكم وأهلبكم ناراً   |

| 117 | الخطبة الثانية/ إصلاح الأسرة                 |
|-----|----------------------------------------------|
|     | القسم الثاني / في رحاب القرآن                |
| 170 | ١١-الخطبة الأولى/ التلاوة والتدبر في القرآن  |
|     | الخطبة الثانية/ إعجاز القرآن                 |
|     | ١٢- الخطبة الأولى/ أثر القرآن في قلب الإنسان |
|     | ١٣ –الخطبة الأولى/ ١ – في سورة الملك         |
|     | الخطبة الثانية                               |
|     | ١٤-الخطبة الأولى/ ٢ – في تفسير سورة الملك.   |
|     | الخطبة الثانية/ البلاء غاية الخلق            |
| 177 | ١٥-الخطبة الأولى/ ٣- في تفسير سورة الملك.    |
|     | الخطبة الثانية                               |
|     | ١٦ -الخطبة الأولى/ ٤ – في تفسير سورة الملك.  |
|     | الخطبة الثانية/ عجيب خلقة الطير              |
| 191 | ١٧ –الخطبة الأولى/ ٥ – في تفسير سورة الملك.  |
|     | الخطبة الثانية                               |
|     | ١٨ –الخطبة الأولى/ ١ – في ظلال سورة الواقعة  |
|     | الخطبة الثانية/ فضل صلاة الجمعة              |
|     | ١٩ –الخطبة الأولى/ ٢ – في سورة الواقعة       |
| Y19 | الخطبة الثانية/ نعيم الجنة                   |
|     | ٢٠-الخطبة الأولى/ ٣- في سورة الواقعة         |
|     | الخطبة الثانية/ نهي الصلاة عن الفحشاء.       |
|     | ٣١-الخطبة الأولى/ ٤ - في سورة الواقعة        |

| 440 | في رحاب القرآن |
|-----|----------------|
|     |                |

| 7 8 0            | الخطبة الثانية/ دحض حجج أصحاب الشمال.       |
|------------------|---------------------------------------------|
| Y01              | ٢٢-الخطبة الأولى/ ٥ – في سورة الواقعة       |
| Y 0 V            | الخطبة الثانية/ حكمة الموت                  |
| ٣٦٣              | ٢٣-الخطبة الأولى/ ٦ – في سورة الواقعة       |
| ۲٦٨              | الخطبة الثانية/ عجيبة خلق النبات            |
| YV0              | ٢٤-الخطبة الأولى/ ٧- في سورة الوقعة         |
| ۲۸۱              | الخطبة الثانية/ عجيبة إيجاد النار           |
| YAV              | ٢٥-الخطبة الأولى/ ٨ – في سورة الواقعة       |
| Y 9              | الخطبة الثانية/ عظمة القرآن وإعجازه         |
| Y99              | ٢٦-الخطبة الأولى/ ١ – في سورة النبأ         |
| ٣٠٤              | الخطبة الثانية                              |
| ٣١١              | ٢٧-الخطبة الأولى/ ٢ – في سورة النبأ         |
| <b>ر</b> نسان۲۱۳ | الخطبة الثانية/ الزوجية والسبات من حاجات ال |
| ٣٢٣              | ٢٨-الخطبة الأولى/ ٣- في سورة النبأ          |
| ۳۲۸              | الخطبة الثانية/ يوم الفصل وما بعده          |
| ٣٣٥              | ٢٩-الخطبة الأولى/ ٤ – في سورة النبأ         |
| ٣٤٠              | الخطبة الثانية/ لا مراجعة مع الله           |
| ٣٤٩              | ٣٠-الخطبة الأولى/ ١ – في سورة المطففين      |
| ٣٥٤              | الخطبة الثانية/ أهوال البعث والنشور         |
| ٣٦٩              | ٣١-الخطبة الأولى/ ٢ – في سورة المطففين      |
| ٣٧٥              | الخطبة الثانية/ انتقام الله للمؤمنين        |
|                  |                                             |





خاعث النوراندي بيشسم في من حرايه الخافظ عن نورج عود واحل النسسة المسأة تعديد بوجعه به ما من جد أشاسهم عضود بعث فيها عيث النار والخالفة أحصيمان للصواد التي جمشا خالب أوداساً عوافشاً عن الهواد تقواً ، تعدما فشاعدًا عن الدولة التي جمشا خالب أوداساً عوافشاً عن الهواد تقواً ، تعدما فشاعدًا عن الدولة .

ابِلِمِايةُ عَلَىهُ اللهِ الْمِعْدَ جَلِ تَسْهُمَ وَاحْتَهُ حَدَّدُ النونَ فِهُ لِمُنْتَقِيدٍ عَدَّدُ النونَ فِهُ لِمُنْتَقِيدٍ عَدَّدُ النونَ فِهُ لِمُنْتَقِيدًا وَعَالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

عاب دن الدن

#### بسم الدالرجن الرحيم

الحديث الذي طلت العقول أن تبلغ كنهم فاستمال عليها مطلها ء و رامت أن تصف علمته ، فاظلم عليها مذهبها ، طلت ذلك بوسا للها المحدودة فنات ، ثم اعترف بالجزيات ولا فهديت وأصابت ، خسست الوفكار والحلوم وعيت الذنها م والعلوم وانقطت المدة والرسوم و بحز النطوق والمفهوم عن ادرالا مصقة الحي القيوم ، وكيف بحاط ولا تناهي ولا عدود ، وكيف يوصف ولاجهة ولا نهود ، وكيف ينكر وبنور وجهم أشرق الوجود ، وكيف يعفى والشمس معنى أنواره ، وهذا الملكوت النظم معنى الأزره ، وكيف يجهل والعقل المفكر معنى ايا تم والبرهان المند يعض بينا ثر و العلوم على اختلافها بعض الواهدة وجيع المركبات والبرائط مع والده



وللمبتراحة وكالمنير والمقاطية

متيزويت دابشنات

هاتف: ۱۳۱ ۱۹۲ ۲۰۱۹ - ۲/۱۱۵۴۳ - تنفاکس: ۱/۲۲۹۰۱ ماتف:

http://www.Dar-Alamira.com e-mail:info@dar-alamira.com



مؤسسة الشيخ زين الدين للمعارف الإسلاميّة

النجف الأشرف - شارع الشور - هاتف: ۱۸۲۵۰۳، ۱۸۳۰۰۰۰ www.zaineldeen.com.net.org